

عمانية

الشيخ زكريا حسيني للقرآن الكريم





فضل شهر الله المحسرم ويوم عاشوراء

طلب الطلاق بسبب النواج الثاني

الرقى والتمائم وأحكام التوسل

رئيس مجلس الإدارة

# أد. عبد الله شاكر الجنيدي



# مع إطلالة عام جديد

الدين الإسلامي دين التسامح والرحمة، بل ونبي الإسلام بُعثَ بمكارم الأخلاق والرحمة، فكان رحمة لجميع العالمين.

وقد وقف الإسلام من المخالفين أروع المواقف حين قال: ﴿ لا إِذَاهُ فِي ٱلَّذِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٢)؛ على خلاف ما نراه من حقد المتشددين من غير السلمين على أهل الإسلام؛ حقدًا دفعهم إلى الاعتداء عليهم بغير حق، بل ومحاولة استئصالهم وتمنّي زوالهم دون مراعاة على الأقل لآدميتهم، أهذا هو العدل الإنساني؟!

لقد عبر أحد الشعراء وهو من علماء الإسلام، الشاعر العربي أبو الفوارس سعد بن محمد التميمي عن ذلك فقال كلامًا عظيمًا:

مَلَكُنَا فَكَانِ الْعَفُو مِنَّا سُجِيَّة

فلمَّا ملكُتُمْ سالَ بالدَّم أَبْطُحُ

وحَلَّلْتُمُ قَتلُ الأَسَارَى، وطالمًا

غَدُوْنَا عِنِ الأَسْرِي نَعْفُ وِنُصْفَحُ

فحسنكم هذا التَّفاوتُ بنننا

وكلّ إناء بالذي فيه يَنْضَحُ

فالحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام، وكفانا اللَّه شُرَّ أعدائه.

WWW.ANSARALSONNA.COM ماتف :٢٧٥٥١٩٣٢-٢٥٤٥١٩٣٢

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM | البريد الإلكتروني

رنيس التعرير | GSHATEM@HOTMAIL.COM

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾



صاحبة الامتياز

جمعية أنصار السنة المحمدية



المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي



اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د. مرزوق محمد مرزوق محمد عبد العزيز السيد

 ۸ شارع قولة عابدين . القاهرة ادارة التحرير ت:۲۲۹۳۰۱۷ . فاکس ۲۲۹۳۰۱۷ ت

قسم التوزيع والاشتر اكات | ت.١٧٥ م ٢٣٩٣م | ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

भूगार्ट १८ विरुद्ध द्वाणाह द्वर्य दिये द्वाणाह द्वर्य । مع مجاله القرحيك مع 73 سالة كامالة

مفاجأة كبرى

المركز العام

## رئيس التحرير:

# جمال سعد حاتم

## مدير التحرير الفني: حسين عطا القراط



#### سكرتير التحرير،

مصطفى خليل أبوالمعاطي



الإخراج الصحفي:

أحمد رجب محمد محمد محمود فتحي ♦ ۞ ۞

#### الاشتراك السنوي

ا- في الداخل ٥٠ جنيهاً بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد ، أنصار السنة حساب رقم /١٩١٥٠

#### ثمن النسخة

17 7 . In The ship all - the

مصر ۳۰۰ قرش ، السعودية ۲ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ۵۰۰ فلس، المغرب دولار أمريكي ، الأردن ۵۰۰ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو



منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدور السابع

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

فقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن وجوب إحسان الظن بالله تعالى، ويقيت بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك بحسب الحالة التي يكون عليها السلم؛ من الصحة والمرض، أو الطاعة والعصية، أو الفتور والنشاط، والعبد يتقلب في حياته بين هذه وتلك، ولذلك رأيت أن أفرد ذلك بالحديث من باب الفائدة، وحرصًا على أن يكون المسلم حسن الظن بريه على كل حال، وأن يلقى ريه وهو على يقين بعفوه وفضله، فأقول وبالله التوفيق: .

#### أولاً: موقف المسلم من حُسن الظن بالله حال صحته ومرضه:

من المشاهد في حياة الناس أن الإنسان في حال الصحة قد يضعف عنده الخوف من الله، بخلاف حاله في المرض الذي يدعوه إلى التقرب إلى ربه ومولاه، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى التضريق بين الصحة والمرض، وأن على الصحيح أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، وليستعن بذلك على تقوى الله تعالى، بخلاف المريض الذي دنت أمارات الموت منه. قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل»: «قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفًا راجيًا، ويكونان سواءً، وقيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غُلَّبَ الرجاء أو محَّضُه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى، والإذعان له، ويؤيده الحديث المذكور بعده «يُبعث كل عبد على ما مات عليه». (شرح النووي على مسلم ١٧/٧١).

وللإمام الصنعاني رحمه الله كلام لطيف حول هذا المعنى يقول فيه: «يحسن أن يُذَكِّرُ المريض بسعة



رحمة الله ولطفه وبره، فيحسن ظنه بريه، لما أخرجه مسلم من حديث حاير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته: "لا بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله". وفي الصحيحين مرفوعًا من حديث أبي هريرة قال: "قال الله: أنا عند ظن عبدي بي"، وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: "كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته؛ لكي يحسن ظنه بريه".

وقد قال بعض أئمة العلم: "إنه يحسن جمع أربعين حديثا في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى، فإنه تعالى عند ظن عيده به".

وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود، أخرج الترمذي بإسناد جيد من حديث أنس: أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تَجِدِكَ؟ قَالَ: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإنى أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف، (سبل السلام ١١٩/٢).

قلتُ: ما ذكره الصنعاني رحمه الله أنه يحسن جمع أربعين حديثًا، لم أقف على أثر من السنة يفيد ذلك، ولم يذكر من من العلماء قال ذلك.

#### ثانيا: حال السلم من حسن الظن بالله تعالى عند الطاعة والعصية:

أمر الله بعبادته بطاعته والخضوع لأوامره، كما نهاهم عن مخالفته والتعدي على حرماته، والمسلم مطالب بفعل الخيرات والانكفاف عن السيئات مع حسن ظنه بريه على كل حال؛ ففي حال الطاعة يرجو قبول عمله، والثواب عليه من ريه، ويجتهد في الطاعة والعبادة رجاء القبول، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَٱلَّذِينَ يُؤَوُّنَ مَا عَالَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَّ رَبُّمْ رَجِعُونَ ، (المؤمنون: ١٠)، والأيدة

تفيد أن من حسن إيمانه بعمل الصالحات، وهو وحل خائف من ربه، وهذا بدفعه إلى إعطاء العبادة حقها، والابتعاد عن الإخلال والتقصير، قال ابن كثير في تفسير الآبة: «يعطون العطاء وهم خائفون وَجلون أن لا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد قصّرُوا في القيام بشرط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والأحتياط، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مالك بن مغول حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزنى ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: "لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدق وهو بخاف الله عز وجل" وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول بنحوه، وقال: "لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم». (تفسير ابن کثیر۳/۲۲۳).

وقد ذكر البغوي عن الحسن أنه قال في الآية: «عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها، وخافوا أن تُرَدُّ عليهم ». (تفسير البغوي ٣١١/٣).

وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة المسلم إلى إتقان عمله، وأنه له الأجر على ذلك من ريه، وهذا يدفع إلى حُسن العمل وحسن الظن بالله، ومن ذلك حديث عمران بن أبان قال: ﴿أَتَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْتَقَاعِدِ فَتَوَضِّأ فَأَحْسَنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَهُوَ فِي هَذَا الْمُجْلُسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنَ ثُمَّ جُلُسَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لا تَغْتَرُوا ، (البخاري: ٦٤٣٣).

فانظر أخي الحبيب إلى هذا العمل اليسير، ثم تأمل الأجر عليه من الرب الكريم، وفي

قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، «لا تغتروا» إشارة إلى أن رجاء الأجر من الله، لا يعني الاتكال على ذلك وترك العمل أو التهاون فيه؛ لأن هذا من الفرور، وفرق كبير بين حسن الظن وبين الغرور، وللإمام ابن القيم كلام دقيق في التفريق بينهما يقول فيه: «إن حسن الظن أن حمل على العمل، وحث عليه، وساق إليه، فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هادياً له إلى الطاعة، زاجرًا له عن المعصية، فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء، ورجاؤه بطالة وتفريطًا، فهو المغرور». (الجواب الكلية، ص٢٤).

المسلم يعيش حياته بين الطاعة والعصية، وأحيانا يكون نشيطًا في الطاعة، مقبلاً على ربه، وأحيانا ينتابه الضعف والكسل، وهو مُطالَب في كل حال بإحسان الظن بربه، ويكون حسن ظنه بربه حال نشاطه بالاقتصاد في العمل والاعتصام بالسنة، وترك الغلو والتشدد، حتى لا يعبث الشيطان به فيخرجه عن حد الاعتدال، يقول ابن القيم رحمه الله، وأن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضًا عن كمال الانقياد للسنة؛ أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصًا على السنة وشدة طلب

لها؛ لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قائلاً له: إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أكمل فلا تفتر مع أهل الفتور، ولا تنم مع أهل النوم، فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها الحد، فكذا هذا الأخر خارج عن الاقتصاد فيها الحد، فكذا هذا الأخر خارج عن الحد الأخر. وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع طراءتهم، وكلا الأمرين صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وكلا الأمرين بدعة المتفريط والإضاعة، والأخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف». (مدارج السالكين بدعة المجاوزة والإسراف». (مدارج السالكين).

قلتُ: رحم الله ابن القيم الذي أشار فيه- بكلام دقيق- إلى النشاط والفتور، وواجب السلم في كل حالة، وأود أن أنبه هنا إلى أهمية الاقتصاد في العبادة وعدم التشدد فيها، حتى لا يقع فتور بعد نشاط، وقد بوَّب الإمام البخاري ية صحيحه بابًا قال فيه: «باب ما يكره من التشدد في العبادة»، ثم أورد تحته حديث أنس بن مالك رضى الله عنه، وفيه يقول: « دُخُلُ الثَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلُ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلَ؟ قَالُوا: هَذَا حَيْلٌ لزَيْنَكَ؛ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ: "لا ، خُلُوهُ؛ ليُصَلُّ أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدُ ». (البخاري: ١١٥٠). قال ابن بطال في شرحه: «إنما يكره ذلك خشية الهلاك المفضى إلى ترك العبادة،. (فتح الباري -(41/4

ولذلك أقول لمن أصيب بالكسل والفتور؛ الزم السنة، وتمسك بالفرائض، ولا تتهاون في الواجبات، واسأل الله الثبات على الدين، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

وللحديث صلة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.





# مسلمو الروهينجابين عدوان الظالمين ونسيان الغافلين



الحمد لله على نعمة الإسلام وكفي بها نعمة، ويعدُ:

فقبل أن يرحل عامنا الهجري الذي انقضى من أعمارنا؛ نستقبل عامًا آخر، وسط أحزان المسلمين وآلامهم، من كثرة الاضطهاد الواقع عليهم في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي يشتعل الصراع فيها ويشتد، وسط اشتعال الفتن، وأعمال القتل والتشريد والحرق والتهجير والإبادة، لتفتيت الدول العربية والإسلامية، وفق مخططات استعمارية حيكت منذ زمن بعيد، وتقسيم دولي، وتغير وتبديل المواقف بين عشية وضحاها لتنفيذ المخططات حسب المصالح.

أبى العام الهجري أن يرحل حتى نعيش مصابًا جللاً في بقعة من بقاع المسلمين فتشتعل أعمال العنف المنهج في «بورما» على أيد الأغلبية البوذية، وسط صمت العالم المتخاذل، حتى أَشُعَلت تلك الأحداث التي تُعبرُ عن الهمجية في أبشع صورها العالم، وكسرت حاجز الصمت الدولي المتآمر، ورد الفعل الإسلامي المخزي، بعد أن مات الضمير العالمي، وماتت معه كل معاني الأخلاق الإنسانية، وضُمَّتُ بموته كل أصوات العدل والحرية، والمتشدقين الضمير العالمي، وسط إبادة جماعية تُذكرنا بأساليب الوحوش في الغابات، بعد صدور مناشدات من المنظمات الدولية على استحياء، وتنديد يشوبه الخجل والتردد الإنقاذ المسلمين الروهينجا من عمليات الإبادة، وأعمال العنف والقتل والحرق والتهجير الجماعي لمسلمي الروهينجا في ميانمار، فحسبنا الله ونعم الوكيل،



# 66

أَبَى العام الهجري أن يرحل حتى نعيش مصابًا جللاً في بقعة من بقاع المسلمين، فتَشْتعلُ أعمال العنف المنهج في بورما، وسط صمت العالم المتخاذل !!

99

الجماعات البوذية تحت سمع وبصر العالم أجمع.

#### لحة تاريخية عن السلمين في بورما

تعرف «بورما» أيضًا باسم ميانمار، ورسميًا جمهورية اتحاد ميانمار، إحدى دول جنوب شرق آسيا، وقد انفصلت عن حكومة الهند البريطانية؛ حيث كانت إحدى ولايات الهند البريطانية تتألف من اتحاد عدة ولايات هي بورمان، وكان، وكابا، وشان، وكاشين، وشَن في عام ١٩٤٠م، وقد نالت استقلالها أخيرًا في عام ١٩٤٠م، وانفصلت عن الاستعمار البريطاني، ويطلق على هؤلاء «البورمان»، ومن الجماعات المتعددة جماعات الأركان، وجماعات الكاشين، وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات.

وقد دخل الإسلام بورما عن طريق إقليم «أراكان» بواسطة التجار العرب في عهد الخليفة العباسي «هارون الرشيد»، وقد جاء الإسلام إلى تلك البلاد دون أيّ نشاط سياسي أو عسكري، بل انتشر الإسلام بفضل صفات المسلمين الخُلقية العالمية التي اتصفوا بها، فكانت أخلاق المسلمين والصفات الحميدة التي اتصف بها العربُ المسلمون سببًا في التي اتصف بها العربُ المسلمون سببًا في

#### الغزى الدولي نجاه مسلمي الروهينجا

إن ما يجري في بورما خلال سنوات مضت تجاه مسلمى الروهينجا بحرقهم وتقطيعهم ودفتهم أحياءً لهو أكبر دليل على أن العالم في القرن الحادي والعشرين لا يزال يعيش حالة من التخلف والتعصب الديني والعرقي منقطعة النظير، في ظل صمت المجتمع الدولي، الذي يعتبر بمثابة وصمة عار سوف تلاحق تلك الحقبة من التاريخ، وقد تكون المذابح الحالية تجاه مسلمي الروهينجا والتي ازدادت اشتعالاً منذ عام ٢٠١٢م ليست الأولى من نوعها؛ فقد بدأت مع دخول الإسلام لاقليم «أراكان»، وحتى أصبحت «أراكان» دولة مسلمة إلى أن قام باحتلالها الملك البوذي البورمي «بوداباي» في عام ١٧٨٤م، وقام بضم الاقليم إلى بورما خشية استمرار انتشار الإسلام في المنطقة.

ثم قام بعد ذلك بتدمير الآثار الإسلامية من مساجد ومدارس، كما قتل الكثير من العلماء والدعاة، ثم تعرض السلمون هناك منذ ذلك التاريخ لعمليات اضطهاد وتشريد وطرد، كان أبرزها في القرن العشرين أعوام ١٩٤٢م، ١٩٦٢، ١٩٩١م، وتم طرد نحو مليون ونصف المليون مسلم إلى بنجلادش المجاورة وحدها، إضافة إلى مخيمات أخرى تضم مئات الآلاف في الصين والهند وتابلند وماليزيا وإندونيسيا في ظروف لا إنسانية بالغة القسوة، بعد أن كانت الأرقام تتحدث عن نسية ١٥% من المسلمين من بين سكان بورما البالغ عددهم ٥٥ مليون نسمة، والصمت الدولي يخيم على ما يحدث هناك مما أصبح يشكل وصمة خزى وعارفي جبين العالم أجمع.

وبعد تجاهل طويل استمر لمنات السنين، اعترفت أخيرًا منظمة العفو الدولية بالانتهاكات الخطيرة والبربرية التي يتعرض لها مسلمو بورما على أيدي تلك

دخول سكان أركان الإسلام.

وبعد القرن العاشر كانت البلاد لا تزال بودية بالرغم من انتشار الإسلام وارتفاع المساجد، وفي القرن الثالث عشر شُيدت المساجد، وبرزت في حيز الوجود، ووضع سليمان شاه في عام ١٤٣٠م حجر الأساس لأول دولة اسلامية في أركان بتعاون حاكم البنغال المسلم السلطان جلال الدين شاه، وكان قد لجأ هو في عام ١٤٠٠م إلى غور عند حاكم البنغال، بعد أن أغار ملك بورما البوذي على أراكان ودمر عاصمتها «لنفريت»، وكان «تراميخلة» آنذاك بوذي الديانة.

وقد أقام «ترامخيلة» في غور » أربع وعشرين عامًا، وأسلم أثناء إقامته فيها واختار لنفسه الاسم الاسلامي «سليمان شاه»، وفي عام ١٤٣٠ه بعث السلطان جلال الدين شاه جيشًا كبيرًا يبلغ قوامه خمسون ألف جندي بقيادة الجنرال «ولى خان» قائد العسكرية لشرق البنغال، فهزم قوات الاحتلال البوذية وطردهم منها، وأقيمت في أراكان سلطنات إسلامية كثيرة استمرت حكمها قرابة ثلاثة قرون ونصف تتابع على حكمها ثمانية وأربعون ملكًا مسلمًا وكانوا يكتبون على العملات كلمة التوحيد وأسماء الخلفاء الأربعة باللغة العربية، وفي عام ١٧٨٤م احتل الملك البوذي مملكة أراكان وضمها إلى بورما؛ خوفًا من انتشار الإسلام بالمنطقة، وعندها بدأت معاناة السلمين هناك، وضاعت فصولها وسط جراحات الأمة المتتالية.

وبدأت معاناة المسلمين المستمرة وحملات الفتل والتهجير القسري، ولم يكن أمام المسلمين هناك إلا الفرار بأغلى ما يملكون، وهو دينهم وعقيدتهم، فبدأ المسلمون ينزحون إلى الخارج مهاجرين إلى الله يطرقون أبواب الدول الإسلامية المجاورة كبنجلاديش، وباكستان، وتايلند، والهند، وماليزيا، وبعض دول الخليج، وكلما زاد بطش البوذيين بالمسلمين خرج ثلة منهم وهاجروا

66

اعترفت منظمة العضو الدولية بالانتهاكات الخطيرة والبربرية التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا بعد تجاهل استمرار لمئات السنين.

99

إلى بلدان شتى.

وأما من بقوا داخل ميانمار فقد بقوا وسط معاناة القتل والذبح، ففتكوا بهم ومثّلوا بجثثهم، وحرقوا ودمروا منازلهم، ونزح الألاف منهم بل مئات الألاف يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء بعد أن رفضت دول الجوار استقبالهم، فمات من مات منهم، ومن عاش فإنه يعاني السقم والضياع والشتات، وسط تجاهل الدول الإسلامية، إلا من رحم الله.

#### مأساة خذلان مسلمي الروهينجا

سوف يسجِّل التاريخ في صفحات سوداء أن مسلمي الروهينجا قد تعرَّضوا لأبشع الجرائم التي ارتُكبَت على مر العصور لا يضاهيها إلاَّ أفعالَ التتار الإجرامية، وإن ما وقع ولا يزال يقع على أيدي البوذيين في ميانمار سيظل بقعة سوداء في السجل الإنساني والأممي، وسيكون شاهدًا على حجم التخاذل لإيقاف مجازر معينة وجرائم الحقد والكراهية التي انسلخت من طبيعتها المشرية (المسرية (المس

صور وحشية مروِّعة، تُصدرها للعالم، مصحوبة بالصلف والتحدي، وسوف يسجل 66

سوف يُسجِّل التاريخ في صفحات سوداء: أن مسلمي الروهينجا قد تعرضوا لأبشع الجرائم التي ارتكبت على مر العصور.

99

وعدد من أصبحوا بلا مأوى ولا سكن ولا وطن ولا ممتلكات ٣٣٥٠٠٠ فرد، وعدد الأسر النازحة التي وصلت بنجلاديش ٢٤١٦٦ أسرة، وعدد من وصلوا بنجلاديش المائتظرين على الحدود ١٩٠٠٠، وعدد النازحين العائقين المساجد التي تم هدمها ٢٥٠٠ مسجدًا، وعدد المدارس والمعاهد التي هُدُمت ٨٠٠ مدرسة.

#### التمحيص سابق للتمكين والعزة

لقد جرت سنة الله في الكون أنه يجعل الابتلاء والتمحيص سابقًا للتمكين والعزة والرفعة، فأفضلُ الخلق مُحُصُوا وزُلْزِلُوا، فقال الله تعالى: « أَمْ حَيبَتُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلِنَا الله تعالى: « أَمْ حَيبَتُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلِنَا الله تعالى: « أَمْ حَيبَتُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلِنَا الله تعالى: « أَمْ حَيبَتُمْ أَنْ اللهِ مَسَنَّهُمُ الْبُأَسَاءُ وَالْفَرِّاءُ وَزُلْزِلُوا حَيْ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالدِينَ عَامَنُوا مَعَهُ، وَوَقَالَ الله تعالى: « إِن يَعْسَنَّكُمْ مَنْ فَقَدُ مَسَّ وَقَالَ الله تعالى: « إِن يَعْسَنَّكُمْ مَنْ فَقَدُ مَسَّ اللهُ وَقَالَ الله وَيْبُ فَوَالَ الله الله الله وَيُحَمِّ فَقَدُ مَسَّ اللهُ عَلَيك الْأَيْلِينَ » (المعمران: ١٤٠). النتاس وَلِعَلَمُ اللهُ الله والمحمود فالله ما الله والحمد الله وب العالمين. والحمد الله وب العالمين.

اثتاريخ تخاذل أمة المليار ونصف المليار مسلم، وتقاعسها عن نصرة إخوة لهم في الدين على مرأى ومسمع من العالم كله؛ ثالهم كل أنواع التعذيب والقتل والحرق والأبادة والتشريد على أيدي هذه العناصر الأرهابية في بورما. وإن هذه الجرائم تمثل واحدة من أسوأ الصور الأرهابية وحشية ودموية، وإن السكوت المميت من قبل الدول الإسلامية تجاه تلك الكوارث المفجعة يعطي الذرائع القوية للمفاهيم السلبية تجاه ما يجب على المنظومة الدولية من شمول عزيمتها وعدالتها التي ماتت وماتت معها ضمائرهم فصوره.

إن ما تمارسه العناصر الإرهابية في بورما لا بمكن لضمير حي أن يتوانى لحظة واحدة في التحرك ضده وتسخير كل الإمكانيات لصده، وخاصة دول الحوار ليورما من الدول الاسلامية على وجه الخصوص، وتقديم الارهابيين القتلة من البوذيين للمحاكمة. إن السلام العالى ونظامه الدولي سيكون على محك الثقة والمصداقية عندما يرى المظلومون جرائم الإبادة الجماعية دون تدخُّل لايقافها ومحاكمة المتورطين فيها، وان من شأن كارثة مروّعة بهذا الحجم أن تنقل الأرهاب المقابل لها في الكراهية والوحشية إلى التموضع في تلك المنطقة، كما هو دأب الإرهاب في توظيف بيئة الصراء والاضطراب والتهييج الديني لصالح أجندته الإجرامية.

#### إحصائية عن حجم الدمار والتشريد لمسلمي الروهينجا

وبحسب المعلومات الصادرة يوم المحادرة يوم المحادرة المحادرة المحادرة المحادرة المحادرة المحدد المحدد





(اَلَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَضَالُ أَعْمَالُهُمْ ).

(محمد: ١).



## اعداد الم د ، عبد العظیم بدوي

كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ»:

# اشْتَمَلَتُ الآيَــةُ الأُولَــي عَلَى شَلاَثَةِ أُوْصَافِ للْمُشْرِكِينَ، وَهِيَ:

الْكُفْرُ، وَالصَّدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَضَلاَلُ الْأَعْمَالِ النَّاشِئُ عَنْ إِضْلاَلِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ. (التحرير والتنوير (٧٣/٢٦)).

وأصل الْكُفْرِ تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ تَغْطِيَةُ تَسْتَهْلَكُهُ. وَقَالُ اللَّيْثُ: يُقَالُ إِنْما سُمَي الْكَافِرُ كَاهْرًا لأَن الْكُفْرِ غَطَى قَلْبُهُ كُلَهُ. قَالَ الأَزهري: وَمَعْنَى قَوْلِ اللَّيْثِ هَذَا يَحْتَاجُ إلى لِيَانِ يَدُلُ عَلَيْهِ، وايضَاحه أَن الْكُفْرَ فِي اللَّغَةِ لَيْنَانِ يَدُلُ عَلَيْهِ، وايضَاحه أَن الْكُفْرَ فِي اللَّغَةِ اللَّغْةِ التَّغْطِيَةُ، وَالْكَاهْرُ ذُو كُفْرِ أَي دُو تَغْطِيَةً لِقَلْبِهِ بِكُفْرِهِ، كَمَا يُقَالُ للأبِسِ السَّلاَحُ لَقَلْهِ للسَّلِحُ وَمَثْلُهُ رَجُلُ كَافِرٌ، وَهُو اللَّذِي غَطَاهُ السَّلاَحُ، وَمَثْلُهُ رَجُلُ كَافِرٌ، وَهُو النَّذِي غَطَاهُ السَّلاَحُ، وَمَثْلُهُ رَجُلُ

فَالَ: وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَحسن مِمَّا ذَهَبَ اللهِ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَحَيدِهِ فَقَدْ دَعَاهُ اللهِ اللهُ إِذَا أَجَابِهِ اللهِ مَا دَعَاهُ اللهِ مَنْ تَوْحِيدِهِ كَانَ كَافِرًا نِعْمَةَ اللهِ أَي اللهِ مَنْ تَوْحِيدِهِ كَانَ كَافِرًا نِعْمَةَ اللهِ أَي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نبدأ في هذا العدد تدبر آيات سورة «محمد» صلى الله عليه وسلم.

وسُمِّيَتُ هَـذِهِ السُّورَةُ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ
سُورَةَ مُحَمَّد، وَوَجُهُهُ أَنْهَا ذَكرَ فَيهَا اسْمَ
النبي صلى الله عليه وسلم فِي الآية الثَّانيَة مثها، فَعُرفَتْ به قَبْلَ سُورَة آلِ عمْرَانَ النَّتِي فَيهَا: « وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ آلرُّسُلُ \* (آل عمرانُ: ١٤٤).

وَتُسَمَّى سُورَةَ الْقِتَالِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا ذُكرَتُ فِيهَا مَشْرُوعِيَّهُ الْقَتَالِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا ذُكرَ فَيهَا لَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، «فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكرَ فَيهَا الْقَتَالُ»

وَهِيَ مَدَنيَّةٌ بِالاتَّفَاقِ، حَكَاهُ ابْنُ عَطِيَّةَ وَصَاحِبُ «الْإِتْـقَانِ». (التحرير والتنوير (٧١/٢٦)).

قَالُ الله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَغَمَالُهُمْ (١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزْلُ عَلَى مُحَمَّد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبُهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيُنَاتِهِمْ وَأَصْلِحَ بَالَهُمْ (٢) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ



مُغَطِّيًا لَهَا بِإِبائه، حَاجِبًا لَهَا عَنْهُ.

وَهُو أَي الكُفْرُ- نَقيضُ الإيمان، آمنًا بِاللَّهِ وكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتَ. (نُسان العرب ((127-122/0)

واذا كان الإيمان شرعاً؛ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر (صحيح مسلم: ٨)، كان الكفر شرعًا ضده، قال تعالى: « كَأَنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَٱلْكِتَب ٱلَّذِيّ أَنزُلُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتَ كُتِهِ، وَكُنُّهِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيُومِ ٱلْآخِ فَقَدُّ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا» (النساء: ١٣٦)، وقال تعالى: « إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ-وَتُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ سَعْضِ وَنَكَفُرُ سَعْضِ وَمُريدُونَ أَن مَتَّخِذُواً بَيْنُ ذَاكِ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِكَ مَهُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِينَ عَذَابًا مُهِينًا» (النساء:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِيْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشُـرُهِ حَتَّى يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ليُخْطَئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُصِيبُهُ». (صحيح سنن الترمذي ٢١٤٤).

وَالصَّدُّ: الإغراضُ والصُّدُوف. صَدَّ عَنْهُ يَصِدُ ويَصُدُ صَدًا وصُدُودًا: أعرض،

وَيُقَالُ: صَدَّهُ عَنِ الأَمرِ يَصُدُّه صَدًّا: مَنْعَهُ وَصَرَفَهُ عَنْهُ. قَالَ الله عزَّ وجلَّ: « وَصَدَّهَا مَا كَانَتِ تَعْنَدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ » (الشمل: ٤٣)، يُقَالُ عَنِ الإيمانِ العادةُ اثَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا، لأنها نشأت ولم تغرف إلا قومًا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ، فَصَدَّتِهَا الْعادةُ، وَهِيَ عَادَتُهَا، بِقَوْلِهِ: «إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَـوْمَ كَافِرِينَ»، وَالْمُفْتَى: صَدُّها كونُها مِنْ قَوْم كَافرينَ عَن الايمان. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَصُدُنَّكُمُ الشَّطَانُ إِنَّهُ. لَكُ عَدُوٌّ مُّنِنٌّ» (النزخرف: ٦٢)، وقال

تعالى: «وَعَادًا وَثُمُودَ وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مُسَاكِنهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصرينَ» (العنكيوت: ٣٨). (لسان العرب (٣/٥٧٣)).

وَالسَّبِيلُ: الطريقُ وَمَا وَضَحَ منْهُ، يُذَكِّر وَيُؤَنُّثُ. وَالتأنيث فيهَا أَعْلى.

وسَبِيلُ الله: طَرِيقُ الهُدى الَّذي دَعَا

قَـالَ: وسَبيل الله عامٌ يُقَعُ عَلَى كُلُ عَمِل خَالص سُلك به طريقُ التقرُّب إلى الله تَعَالَى بُأَداء الْفَرَائِضَ وَالنَّوَاهَلِ وأَنوَاء التَطَوُّعات، وإذا أطلق فَهُوَ فِي الْغَالَبِ وَاقْعُ عَلَى الْجِهَاد خَتَّى صَارَ لكثْرة الاسْتَعْمَال كأنه مَقْضُه رُ عَلَيْه.

وَأَضِيفَ (السِّبيلُ). إلَى (الله) الأنَّهُ الدِّينُ الَّذي ارْتَضَاهُ اللَّه لَعبَاده، ﴿ إِنَّ ٱلدِّي عندالله الاسكار " (آل عمران: ١٩).

وَاسْتُعِيرَ اسْمُ السِّبِيلِ للدِّينِ لأَنَّ الدِّينَ يُوصِل إِنِّي رِضًا اللَّهُ كَمَا يُوصُّلُ السَّبيلُ السَّائرَ فَيه إِلَى بُغْيَتُهُ. (التحرير والتنوير ·((YY/YY))

ولصدُ الذين كفروا عن سبيل الله وجوه

منها: صَدُّهُمُ النَّاسَ عَنْ سَمَاع الْقُرْآن، قال تعالى: « وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تُسْمَعُوا لِهَاذًا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْفَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ، (فصلت: ٢٦).

ومنها: إخراجهم الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَاثُوُّمنينَ مِنْ مَكَّةَ، وَصَدُّهُمْ عَن الْعُمْرَة عَامَ الْحُدَيْدِيَة، قال تعالى: « 🚵 النَّينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَن الْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَالْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ عِلَهُ ، (الفتح: ٢٥)، وقال تعالى: « إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سكسل ٱللَّهِ وَٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَّآةً أَلْعَنَكُفُ فِيهِ وَٱلْمَادُ » (الرحج: ٢٥).

وللحديث بقية إن شاء الله،

نسأل الله الهداية والتوفيق.



محرم

W Time

ممحاية

الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا تعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أما يعدُ:

فحديثنا بعون الله في هذا المقال ينتظم أمورًا نوردها فيما يلي:

احدد الم عبدالرزاق السيد عيد

#### أولا: مقدمات:

#### المقدمة الأولى: أمة بيين الله لها أهدافها:

نحن أمام أمة يوجهها الوحي فيبيّن لها أهدافها العليا، فهذه سورة الفتح تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من صلح الحديبية وهو في الطريق إلى المدينة، لم ينتظر الوحى حتى يعود الرسول صلى الله عليه وسلم ويستقر في المدينة ثم ينزل، لا، بل في طريق عودته ينزل الوحى يبين فضل صلح الحديبية وما سيترتب عليه مستقبلا يؤكد مكانة هذا الصلح، وكيف سماه الله فتحًا ويبشر بفتوح تأتي من بعده أولها فتح خيبر، قال اللَّه تعالى: لَمْقَدَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَرْلُ ٱلشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَٱلنَّبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَذِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا عَكِمُنَا اللهِ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِدَ كَيْرَةُ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ. وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِيَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهِدِينَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ، (المفتح: ١٨-٢٠).

#### المقدمة الثانية: وفعجل لكم هذه ،: لاذا عجل الله خيبر ٩

الإجابة: عجِّل الله بفتح خيس لأنها الأفعى التي ينبعث سمها فيما جاورها، فلا بد من سرعة القضاء عليها حتى لا تكون سببًا في إفساد الآخرين، فمن المعلوم أن زعماء خيبر من اليهود وعلى رأسهم سلام بن أبي الحقيق وحيى بن أخطب، وكنانة بن الربيع، هم من حزب الأحزاب وأنفقوا الأموال واستخدموا أخس الوسائل ومنها الكذب الصريح وقلب الأمور حتى يصير الباطل حقا والحق باطلا في زعمهم، وقد أخبرنا الله في كتابه عن ذلك فقال سبحانه: ﴿ أَلُمْ تُرَالِي الَّذِينَ أُوتُوا نُصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُشْتَرُونَ الصَّلالَةَ وَيُريدُونَ أَنْ تَصَلُوا السَّبيلِ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ تُصيرًا، (النساء : ١٤، ٥٤).

لم يكتف اليهود بكفرهم وضلالهم بل أرادوا إضلال غيرهم بالكذب



والتزوير، فقالوا لشركي مكة: أنتم أهدى من النبي محمد وصحبه سبيلا، لقد دفعهم إلى ذلك حقدهم الدفين وحسدهم للنبي والمسلمين فاستخدموا كل الوسائل الخبيثة للصد عن سبيل الله، واستطاعوا بذلك أن يحشدوا عشرة آلاف مقاتل من قريش وغطفان ومن والاهم من الأعراب لمحاولة اجتثاث أهل المدنية والقضاء على الإسلام والمسلمين في أكبر تحزب عرفه التاريخ ضد السلمين في عهدهم الأول، لكن الله ردِّهم بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وكفي الله المؤمنين القتال، وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» رواه البخاري. وقد تحقق ذلك لأنه وعد من الله، فهذا وجه من وجوه التعجيل بخيبر للقضاء على مصدر الفتن.

وهناك وجه آخر للتعجيل بخيبر وهو الحصول على الغانم فخيس منطقة خصية غنية بالوارد وحصون اليهود مكدسة بالأموال والعتاد والطعام، وأيضا تقع خيبر في طريق الشام وفي ملتقي طرق كثيرة لتجارة الشام منه وإليه، فتأمينها قوة للدولة الناشئة في المدينة النبوية، وتأمين لحدودها الشمالية، وهزيمة اليهود في خيير بحصونها المنيعة ورجالها الأشداء درس لغيرهم ممن غرتهم نفوسهم ممن تبقى من اليهود أو غطفان أو غيرهم، لذلك كان الوعد الإلهي بالتعجيل بها، واستجابة النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار بسرعة الخروج إلى خيبر حيث تحرك الجيش الإسلامي إليها بعد عودته من الحديبية بوقت قصير، فكان ذلك في شهر المحرم من العام السابع للهجرة النبوية، فالتعجيل بخيبرهو الطريق لما بعدها من فتوح.

#### ثانيًا: خطة تحريك الجيش الإسلامي وفتح الحصون:

الله أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، وليس في الغنيمة، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة، وهم الذين مدحهم الله في سورة الفتح في قوله تعالى: ﴿ لَفَدَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَالِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزُلُ ٱلسَّكِيمَـنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا فَرِيبًا ١٠٠٠ وَمَغَانِعَ كَثِيرُةُ يَأْخَذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَذَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِعَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ، (الفتح ١٨، ١٩)، فعجل لهم مغانم خيبر تعويضًا ثهم عن صبرهم وصدقهم مع الله

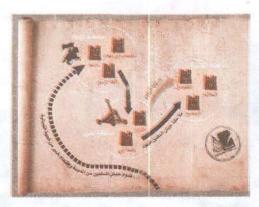

ورسوله.

٢- خرج المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خططوا عزل يهود خيبر ومنعهم من الاستفادة من حلفائهم من غطفان، وكذا منعهم من الهروب إلى الشام.

قال ابن إسحاق في السيرة: بلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيير جمعت له، ثم خرجوا بظاهرون يهود عليه حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسًّا؛ فظنوا أن المسلمين دخلوا ديارهم فرجعوا على أعقابهم وأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين السلمين وخبير

٢- الحيش الإسلامي على مشارف خيبر:

. , عن أنس رضي الله عنه قال: إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَّى خَيْبَرَ لَيُلاَّ، وَكَانَ إِذَا أَتَّى قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حُتِّي يُصْبِحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خُرَجَتْ الْيَهُودُ بِمُسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلهِمْ فَلْمًا رَاْوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ مُحَمَّدُ وَالْحُمِيسُ (يعني: محمد والجيش) فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ خَرِيَتُ خَيْبَرُ، إِنَّا إذا نزلنا بسَاحَة قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمَنْدُرِينَ. (مَتَفَقَ عليه).

وهكذا فاجأ الرسول والمسلمون يهود خيبر من حيث لم يحتسبوا فقد كانوا خارجين إلى حقولهم بفؤوسهم ومكاتلهم فهم أهل زراعة، ولم يتوقعوا رؤية جيش المسلمين فهالهم ما رأوا وهذا من أساليب الحرب وخططه المحكمة- بتوفيق من الله سيحانه-.

ولما دنا الرسول صلى الله عليه وسلم من خيسر وصار على مشارفها قال لن معه: «قفوا» فوقف الجيش فتوجَّه النبي صلى الله عليه وسلم يهذه الدعوات: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشباطين وما أضللن، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها، وشرما فيها، أقدموا بسم الله ، صححه الألباني في تحقيقه لفقه السيرة.

#### ا-حصون خسر:

تشتهر خيبر بحصونها المنيعة الثمانية، وهي من أشهرها وتوجد في منطقتين يوجد خمسة فيها في منطقة يقال لها (النطاة) و(الشق)، أما الثلاثة التي تقع في النطاه فهم: ١- حصن ناعم ٢- الصعب ٣- حصن قلعة الزيير، وأما الحصنان اللذان بقعان في منطقة (الشق) فهما: ٤- حصن أبي، ٥- حصن الشزار.

أما في الشطر الثاني من خيير وفيه ثلاثة حصون: حصن القموص، ٢- حصن الوطيح، ٣-حصن السلالم وهم في منطقة تسمى «الكتبة».

#### ٥-كيف تم فتح الحصون؟

هرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم السلمون وأخذوا في فتح حصونهم واحدا تلو الأخر، وكان أول ما سقط من حصونهم حصن ناعم وحصن الصعب ثم حصن القموص، ثم توالى سقوط الحصون، وقد واجه السلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة منذ فتح بعض هذه الحصون ومنها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمد بن مسلمة الأنصاري، حيث أثقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى على رضى الله عنه، روى الشيخان من حديث سهل بن سعد «أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ؛ لأَعْطِينَ هَذه الرَّاية غَدًا رَجُلا يَفْتَحُ اللَّه عَلى يَدَيْهُ يُحِبُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيُلتَّهُمْ أَيُّهُمْ يُعُطَاهِا، فَلَمَّا أَصْبَحُ النَّاسُ غَدُواْ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُغْطَاهَا، فَقِالَ: أَيْنَ عَلَيُّ بْنُ أبي طَالب؟ فقيلُ: هُو يَا رَسُولَ الله يَشْتَكَى عَيْنَيه. قَالَ: فَأَرْسُلُوا إِلَيْهُ فَأَتَّى بِهُ فَيَصَقَ رُسُولَ اللَّهُ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي عَيْنَيْهُ وَدَعَا لَهُ فَيَرَأْ خَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَيُّ، يَا رَسُولَ الله أَقَاتَلُهُمْ حَتَى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رسُلك حَتى تَنزل بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ الْي الْاسلام، وَأَحْبِرُهُمْ بِمَا ِيَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حُقَّ اللَّهُ فَيِهِ، فَوَاللَّهُ لأَنْ يُهْدِيَ اللَّهِ بِكَ رَجُلا وَاحدًا خَيْرٌ لُكُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لك حمر النعم».

 وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي من الله وفتح الله على يد على رضى الله عنه، وتم فتح حصن ناعم الذي كان ممتنعًا قبل، وقتل الله قائده (مرحب) بضربة من سيف على رضى الله عنه، وبمقتل مرحب تأثرت معنويات اليهود وتوالت هزيمة حصونهم حصنًا بعد حصن، وتوجه السلمون بعد حصن ناعم إلى حصن الصعب بن معاذ، وأبلى حامل الراية الحباب بن المنذر بالأء حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام، ووجدوا فيه الكثير من الطعام والسلاح، بينما كانوا في ضائقة من قلة الطعام، ثم توجهوا بعد ذلك إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الهاربون من حصني ناعم والصعب، وبقية ما فتح من حصون اليهود، وحاصر المسلمون حصن قلعة الزبير ومنعوا عنه الماء فاضطر اليهود إلى النزول للقتال فقاتلوا مقاتلة شرسة، ثكن السلمين هزموهم بفضل الله وتوالت انتصارات المسلمين وسقوط حصون اليهود، وبذلك سقطت خيبر بيد السلمين، وبعدها سارع أهل فدك في شمال خيير وطلبوا الصلح في مقابل ما يدفعون من أموال.

ثم حاصر المسلمون وادي القرى وهي مجموعة قرى بين خيبر وتيماء فاستسلمت فغنم المسلمون أموالا كثيرة وتركوا الأرض والنخيل بيد اليهود وعاملهم عليها مثل خيبر، وصالحت تيماء على مثل صلح خيبر ووادي القرى، وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهودية في يد المسلمين، وقد بلغ قتلي اليهود في معارك خيير ثلاثة وتسعين رجلا، وسيبت النساء والذراري، منهن صفية بنت حيى، فأعتقها النبى صلى الله عليه وسلم وتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين، وقد استشهد من السلمين عشرون رجلا على قول ابن إسحاق في السيرة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء بإذن الله ومشىئته.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد:

لقد قرن الإسلام بين العقيدة والعمل، وذلك لحفز الإنسان على الإنتاج للحصول على الرزق الحسلام بين العقيدة والعمل، وذلك لحفز الإنسان على الإنتاج للحصول على الرزق الحلال الطيب لينفق فيه على حاجاته ولاشباع رغباته، وادخار الفائض واستثماره في الحلال الطيب ليعاد إلى عملية الإنتاج مرة أخرى، ويحدث التطور والنماء ويعود الخير على البشرية، وهذه هي دورة العملية الإنتاجية.

اسان شحاتة

# السلوك الاقتصادي الإسلامي

ويحكم سلوك الإنسان خلال هذه الدورة فقه الاقتصاد الإسلامي، والذي يتمثل في مجموعة الضوابط الشرعية التي تتعلق بالإنتاج والاستهلاك والتوزيع والادخار والاستثمار، وذلك لتحقيق عبادة الله عز وجل مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى، ومَمّا خَلَفَتُ لَيِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْدُونِ الله تبارك وتعالى، ورَمّا خَلَفَتُ لَيِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْدُونِ الله تبارك وتعالى، ورَمّا خَلَفَتُ لَيِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْدُونِ الله تبارك وتعالى، ورَمّا خَلَفَتُ اللّهِ مَنْ أَلْهُ مِنْ أَلَهُ هُوَ الزّرَاقُ دُو الْفُرَقِ الْمَتِينُ ، (الذاريات: ٥٥- ٥١).

ويختص هذا الفصل باستنباط الضوابط (المعايير) الشرعية وبيان الأسس الاقتصادية التي تحكم سلوكيات الإنتاج والاستهلاك والاستثمارية الاقتصاد الإسلامي، وذلك بشيء من الإيجاز حسب ما يتسع له المقام.

ضوابط السلوك الإنتاجي في الاقتصاد الإسلامي مفهوم الإنتاج وعلاقته بالحاجات الأصلية للإنسان في الاقتصاد الإسلامي:

يقصد بالإنتاج بصفة عامة بدنل الجهد لاكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وباقتران العمل بالموارد الطبيعية تنتقل هذه الموارد

إلى إنتاج، الذي يقوم بالمنفعة ويجرى عليه التبادل بين الناس.

ويتسع مفهوم الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي اليشمل إنتاج السلام والخدمات المختلفة النافعة والمشروعة التي تفيد المخلوقات جميعًا، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وطبقًا للأسس الاقتصادية التوافقة معها.

ويعتبرالإنتاج في الاقتصاد الإسلامي من أهم مقومات تعمير الأرض، وتوفير سبل المعيشة الرغدة الطيبة للناس في الحياة الدنيا لكي يستطيعوا عبادة الله عزوجل، والذي أمر بالعمل من أجل إنتاج الطيبات، فقال عزوجل، والذي أمر بالعمل من أجل إنتاج الطيبات، فقال عزوجل: «مُوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَنشُولُ » ((الملك: ١٥) كما وصف الله الطائفة التي تسعى وتضرب في الأرض ابتغاء الرزق بالمؤمنة بقوله سبحانه وتعالى: ومَاحَرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن ضَلِ اللهِ وَمَاحَرُونَ فِي اللهُ على العمل المنتج فقال: «ما أكل أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وأن نبي



وقال صلى الله عليه وسلم: «خير الكسب كسب يد العمل إذا نصح « (رواه أحمد)، وقال صلى الله عليه وسلم: « لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير له من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه « (رواه البخاري)، وهناك علاقة سببية بين الإنتاج والوفاء بالحاجات الأصلية للإنسان، والتي تقسم إلى نوعين هما،

- الحاجات المعنوية الروحية: مثل حاجة الإنسان إلى الأمن والطمأنينة والنوم والترويح والحرية والتقرب إلى الله حتى يعيش سعيدًا مطمئنًا.

- الحاجـات المادية: مثل المـأكل والملبس والمشرب والمـأوى والعـلاج والتعليم والزواج: إلى غير ذلك مما هو ضروري لحيـاة الإنسان، ولإشبـاع غرائزه المادية المشروعة.

ولتحقيق الحاجات المادية يلزم العمل لإنتاج متطلباتها والتي عبر عنها فقهاء الإسلام بمقاصد الشريعة الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

#### التكييف الشرعي للإنتاج في الاقتصاد الاسلامي:

لقد فرض الله على الناس العمل لأجل الإنتاج، ووفقًا للشريعة الإسلامية فالعمل يكون لتحقيق المقاصد الشرعية وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات، فقال عز وجل في كتابه الكريم، وَقُلِ المَّكُونُ فَسَمُرُدُونَ اللهُ عَلَمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُومُونُ وَسَمُرُدُونَ اللهُ عَلَمُ المَّارِيمَ وَالْمَالِمُ المَّارِدُونِ اللهُ عَلَمُ المَّارِدُونِ اللهُ عَلَمُ وَالسَّرِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واجب شرعي طبقًا ولقد اعتبر الأسلام العمل المنتج واجب شرعي طبقًا للقاعدة الشرعية التي تقول «إن ما لا يتم الواجب الله وهو واجب».

ويتحمل مسئولية الإنتاج في الإسلام كل من الدولة والأفراد، كل حسب ما عليه من واجبات

وتبعات، وحسب ما لديه من إمكانيات وطاقات ومسئوليات، وذلك طبقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

# وتتمثل مسئولية الدولة تجاه العملية الإنتاجية في النواحي الأتية:

- إنتاج الضروريات والتي يقبل عليها الأفراد لكفاية المجتمع.
- توجيــه الاستثمارات العامة نحـو مشروعات البنية الأساسية اللازمة للإنتاج.
  - تهيئة البيئة المناسبة للعملية الإنتاجية.
    - توفير الرافق العامة لعملية الإنتاج.
  - حماية المجتمع من التلوث بسبب الإنتاج.
- الاطمئنان من الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
- المراقبة على إنتاج الأفراد للاطمئنان من أنه يسير وفق الضوابط الشرعية.
- عدم مزاحمة الأفراد في أنشطتهم الإنتاجية.
- وتتمثل مسئولية الأفراد تجاه العملية الإنتاجية في النواحي الآتية:
- توجيه الاستثمارات والطاقات البشرية تجاه المشروعات الإنتاجية النافعة شرعًا.
- عدم الإسراف والتبذيرية استخدام الموارد الطبيعية أو تبديدها.
- عدم إحداث تلوث في البيئة أو إحداث ضررفي المجتمع.
- القيام بالمسئولية الاجتماعية تجاة المجتمع.
- الالتزام بتوجيهات ولي الأمر ما دامت لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.



- الالتزام بأداء الفرائض والالتزامات المالية للدولة.

ويجب على الدولة تجاه رجال الأعمال المنتجين عدم وضع المعوقات والقيود طائما أنهم ملتزمون بالضوابط الشرعية الإسلامية، وفي هذا الخصوص يقول ابن تيمية «يجب على ولي الأمر مكافحة الأعمال الضارة باعتبارها منكراً مثل تعاطي الرذيلة وامتهان الفاحشة وإقامة الخمارات... وما في حكم ذلك، كما يجب عليه كذلك إجبار العاملين لإنتاج ما يحتاجه الناس بأجر المثل «، ويضيف قائلاً « إن احتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء، وغير ذلك، وعلى ولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه لا تتم مصالح المسلمين إلا بذلك، فإذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وعتاد وغير ذلك فيستعمل بأجر المثل».

#### ومن بين الضوابط الشرعية التي تضبط الإنتاج ما يلي:

- (۱) إنتاج الحلال الطيب وتجنب الخبائث، وأساسى ذلك قول الله تبارك وتعالى، ووَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيْنَاتِ وَيُحِرُمُ عَلَيْهِمُ اللهُ تبارك والعالى، (وَيُحِلُ لَهُمُ
- (۲) الإنتاج حسب الأولويات الإسلامية، وهي الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات، وتجنب إنتاج الترفيات.
- (٣) تجويد الإنتاج حسب الاشتراطات والمواصفات الفنية، وهذا ما يطلق عليه في الفقه إحسان العمل، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء... الحديث « (رواه مسلم).
- (3) إتقان الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وهذا من خصال المؤمن التقي، ولذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.

(٥) التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تولد الرزق لأكبر عدد من الأحياء، سواء أكان إنسانا أو حيواناً أو طيراً مما هو مفيد للمخلوقات، وأصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً فياكل منه إنسان ولا حيوان ولا طير إلا كان له يوم القيامة، (رواه مسلم).

(٦) التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تحسن مستوى المعيشة للفقراء وتشغل أكبر عدد ممكن من العاطلين، وذلك لإحداث التنمية الاقتصادية المتوازنة في المجتمع الإسلامي.

(٧) تحقيق التوازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة وذلك من خلال التنويع بين المسروعات الإنتاجية قصيرة الأجل التخدم الأجيال الحاضرة، والمشروعات الإنتاجية الأساسية لخدمة الأجيال المقبلة، وهذا مستنبط من قول الله تبارك وتعالى: «وَالنِّينَ عَلَّهُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا وَلِإِخْوَيْنَا اللّهِينَ سَبَعُونَا بِالإِيمَنِ » (الحشر؛

(A) تجنب المشروعات التي تودي إلى تلوث البيئة، وفي حالة الضرورة يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة العالجة تلك الآثار، وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (رواه الإمام أحمد).

(٩) اختيار المشروعات التي تحفظ المال وتنميه وتحقق تنميح اجتماعية واقتصادية وتحفظ المدين، والمنفس، والمعقل، والمنسل أو النسب، والمال، والمضروريات هي التي تحفظ هذه الأمور الخمسة التي هي عبارة عن عاملين فقط هما الإنسان والمال، فالدين والنفس والمعقل والنسل هما للإنسان.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



# بدایه العام والبشارة بالرضوان

الحمد لله الرحمن الرحيم، وسعت رحمته كل شيء من العالمين، وعد الذين أحسنوا بالحسنى وزيادة، فبشر أهل الجنان بعد تفضله عليهم بالرضوان، ولما كان من سنة نبينا البشارة وحسن الظن، قصدنا في مستهل عامنا تبشير المحسنين، قال تعالى: (وَرَضُونَ مُرَى اللهِ أَكْرَا ) (التوبة: ٢٧).



وفي السنة؛ روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أبي سَعِيد الخُدْرِيُّ، قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ؛ " إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ الأَهْلِ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ؛ " إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّة؛ يَا أَهْلَ الجَنَّةَ؟ فَيَقُولُونَ؛ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُونَ؛ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُونَ؛ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْط أَحَدًا مِنْ خَلْقَكَ، فَيَقُولُ؛ أَوْلَ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا؛ يَا رَبَّ، وَأَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ؛ أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَالأَلْفَ أَهْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ؛ أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَالأَلْفَ أَمْ مَعْدُهُ أَبْدًا".

#### التغريج

اتفق عليه الإمامان فضلاً عن الترمذي من أصحاب الكتب الستة، وهذا بيانه:

 رواه البخاري: في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار (١١٤/٨)، وفي كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع أهل الجنة صحيح البخاري (١٥١/٩).

٢- ورواه مسلم ط الجيل: في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٧٢٤٢) (١٤٤/٨).

٣- وفي سنن الترمذي ت شاكر (٦٨٩/٤) (٥٥٥). شرح العديث:

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة " أي إن الله تعالى ينادي أهل الجنة بنسبتهم إليها تذكيراً لهم بهذه التعمة العظيمة التي أنعم بها عليهم" فيقولون: لبيك ربنا وسعديك "، أي: إجابة بعد إجابة، واسعاداً بعد إسعاد " فيقول: هل رضيتم؟ " أي: هل رضيتم بما أعطاكم ربكم من الجنة ونعميها؟ أوهل رضيتم عن ربكم؟ " فيقولون: وما لنا لا نرضى أوهل رضيتم عن ربكم؟ " فيقولون: وما لنا لا نرضى واحسانك وأعطيتنا ما لم يكن يخطر لنا على بال، " وقد أعطيتنا ما لم يكن يخطر لنا على فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ " أي: وهل هناك نعيم أعظم من النعيم الذي نحن فيه"؟ فيقول: أحل عليكم من النعيم الذي نحن فيه"؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً "، أي، فيقول رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً "، أي، فيقول

الله تعالى لهم: نعم هناك ما هو أعظم نعمة، وأكثر سعادة من الجنة وما فيها، وهو الرضوان الألهي الذي لا يساويه شيء من نعم الله، فإذا أردت أن أمنحكم السعادة العظمى، وقد أردت لكم ذلك منحتكم الرضوان الدائم الذي لا سخط بعده. (وينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (٣٠٢/٥)، فتح الباري لابن حجر (٢٢/١١)، فيض القدير (٣١١/٢) للمناوي، مشارق الأنوار على صحيح الأثار للقاضى عياض).

#### مما يستفاد من الحديث:

- أن نعيم أهل الجنة لا يعدله نعيم، ولا تساويه سعادة أخرى.
  - وأن الله يعطي أهل الجنة ما يرضيهم.
- دلالة على أن من صفات أهل الجنة الرضا بدلالة الحديث؛ وكذلك لقول الرجل الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة بعدما أنعم الله عليه " رَضِيتُ، رَبُ".
- وأن رضوان الله على أهل الجنة هو أفضل عطاء؛ فهو أفضل ما يعطي الله أولياءه قلل الله تعالى: «وَعَدَ أَللهُ اللهُ وَلِياءِهُ قَالَ الله تعالى: «وَعَدَ أَللهُ اللهُ وَلِياءِهُ وَاللهُ تَعَالَى: «وَعَدَ أَللهُ اللهُ وَلِينِينَ وَبَهَا وَمَسَكِنَ خَلَتِ عَرِّينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَلِبَهُ فِي حَنْتِ عَلَيْ وَرَضُونَ أُن فِيهَا وَمَسَكِنَ وَلِيَّا لَهُ أَلْفُورُ الْمُطْلِعُ ) (التوبة: ٧٧)، رضوان من الله يُحله على أوليائه، هو أكبر مما في الجنة من أنواع النعيم من المطاعم، والمشارب، ونحوها.
- وفيه أن السعادة (أي الروحانية) أفضل من الجسمانية، ومنها سماع كلام رب العالمين وأعظم منه خطابهم إياه بتقريره نعمه عليهم، وتعريفه إياهم فضله لديهم.
  - وفيه تقرير لسائل عقدية منها:
- أن الله عز وجل يتكلم، ومنه إثبات صفة الكلام لله عز وجل.
  - ٢- وإثبات صفة الرضا لله عز وجل.

وهذه الصفة وأمثالها من الصفات كالحب والغضب والكراهية والسخط والمقت الذي هو أشد البغض، كلها ثابتة لله عز وجل، أهل السنة والجماعة يثبتونها على حقيقتها، ويمرُّونها كما جاءت؛ وذلك خلافًا لغيرهم من المبتدعة المعطلة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية ممن ينفون حقيقتها ويؤلونها على غير ما هي عليه.

هذا وقد يوصف المخلوق بهذه الصفات، كما قال الله في شأن الرضا «رَضِيَ الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ» في آية واحدة، ولكن ليس الرضا كالرضا، فليست صفة الخالق كصفة المخلوق، ولا صفة المخلوق كصفة الخالق، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

والتَّحريف: معناه: تغيير ألفاظ الأسماء والصُّفات، أو تغيير معانيها، كقول بعض المبتدعة: أنَّ معنى الغضب في حقَّ الله إرادة الإنتقام، وأنَّ معنى الرَّحمة كذلك إرادة الإنعام؛ وكل هذا تحريف.

والتعطيل: معناه: سلب الصّفات ونفيها عَنِ اللّه تعالى؛ فالجهميّة وأشباههم قد عطلوا الله عَنْ صفاته فلذلك سمُّوا بالعطّلة، وهو باطل؛ إذْ لا يعقل وجود ذات بدون صفات، والقُرآن والسُّنَّة متضافران على إثبات هذه الصّفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته.

والتَّكييف؛ معناه؛ بيان الهيئة الَّتي تكون عليها الصِّفات، فلا يُقال؛ كيف استوى؟ كيف يده؟ كيف يده؟ كيف يده؟ كيف إذ القول في الشَّات يحتذى حذوه ويُقاس عليه، فكما أنَّ له ذاتًا ولا نعلم كيفيَّتها، فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيَّتها، إذ لا يعلم ذلك إلاً هو مع إيماننا بحقيقة معناها.

هذا ونفي الكيفية يعني نفي العلم بالكيفية، فصفاته سبحانه وتعالى لها كيفية

لكن لا يعلم أحد من الخلق كيفيتها الا هو، ولهذا نقول: نفى العلم بالكيفية، ولا نقول: نفى الكيفية.

وأمَّا التَّمثيل؛ فمعناه؛ التّشبيه، فلا يُقال: ذات الله مثل ذواتنا، أو شبه ذواتنا، وهكذا، فلا نُقال في صفاته: انَّها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا، بل على المؤمن أنْ يلتزم قوله تعالى « لَيْسَ كَمثْله شَيْءُ » و « هَلْ تَعْلَمُ لُهُ سَمِيًّا »، والمعنى لا أحد يساميه، أيْ: ىشايهه.

#### فائدة

قال شَيْخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمَهُ اللُّه: "إذا قالَ لك نُؤوِّلُ معنى الغضب: إرادة الانتقام، والرَّحمة: إرادة الانعام؛ فقل: وهل هذه الإرادة تشبه إرادة المخلوق، أم أنَّها ارادة تليق بجلاله وعظمته؟ فإنْ قالُ الأوَّل فقد شُبِّه، وإنْ قالَ الثَّاني فقُل: ولم لا تقل رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته، وبذلك تحُجُه وتَخْصمُهُ". (ينظر: التُنبيهات اللَّطيفة على العقيدة الواسطيَّة" للإمام عبد الرَّحمن بن ناصر السّعدي/تعليق: الشيخ ابن باز. رَحمَهُمَا اللَّه تَعَالَى . /ص: ١٧،

#### شبهة منتشرة في هذه الأيام:

يقولون: أكثرتم من الكلام في مسائل التوحيد وتركتم واقع الأمة وهي في حرب مع أعدائها ولا تجد طعامها فأبن فقه الأولويات فيما تدعون إليه؟

وإننا نقول: لمن قال ذلك: وهل تردى واقع الأمة إلا بسبب ضعف التوحيد عند أهلها، إن الإيمان بأنه تعالى يرضى، ويغضب، ويكره، ويمقت يوجب للعبد خوفًا، ورجاء، ويوجب له أن يطلب رضاه، وفي الحديث الصحيح: "أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على

نفسك"، فإذا تعلقت نفس العبد بذلك فخاف من الله ولم يخش إلا هو، فقدُّم أمره على كل أمر، وشرعه على كل شرع، فهل تراه يظلم أو يجهل أو يسرق أو يكذب أو يتعدى على غيره بأي درجة من درجات التعدي مهما هانت، وهل تراه يجبن عند لقاء العدو إذا استدعى الأمر الشرعي ذلك؟، هل تراه يفعل هذا وقد استقرت في نفسه عقيدة الخوف من الله، ثم إنه إذا استقرت عنده عقيدة الرجاء أيضًا فهل تراه وهو العاقل الرشيد يترك بابًا من أبواب الخير لا يطرقه مهما كان هينًا في ظاهره وهو يعلم أن رحمة الله قريب منه، فلا يتخلف عن الإحسان ليل نهار على قدر وسعه، فيتقن عمله ويخدم مجتمعه ويحسن خلقه ويجبر خواطر غيره من المخلوقين، فضلاً على تقريه بالتعبد بشرائع الدين لرب العالمين فيصلى ويصوم ويتصدق ويقوم ويتلو ويدعو، ثم هو يدل الناس على ربهم، فيعملهم كيف يتوكلون عليه، وكيف يدعونه ويدعون إليه، كيف يرضون بقدره وقضائه وكيف يؤمنون بأسمائه وصفاته، لا يخضعون إلا له فترتفع رؤوسهم بدعوة التوحيد، وتهدأ نفوسهم بثمرة الإيمان، كل ذلك لتحقق مسائل التوحيد في نفوسهم ولتصحيح عقيدة الإيمان بربهم.

أقول لهؤلاء: إنّ للعلم والإيمان بأسماء الرب وصفاته آثاراً على القلب، وآثاراً على سلوك العبد تورث الموفقين من عباد الله محيته سيحانه، وخوفه، ورجاءه، والتوكل عليه؛ كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته، وهل يرجى من المجتمع الناجح الفاهم لواقعه أكثر من هذا؟ اللهم لا، وعليه فجوابنا إذن: دعوة التوحيد هي

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال أماننا، إنه ولى ذلك والقادر عليه.



# فقر المشاعربين الزوجة ووالدي زوجها

#### الحلقة الثامنة



د . محمد بن ابراهیم الحمد

وبألا يشعرها بأن قلبه قد مال عنهما كل الميل البها.

ومن ذلك أن ترفع أكفُ الضراعة إلى الله؛ كيف يعطف قلوب الوالدين إليها، وأن يعينها على حسن التعامل معهما.

فيا أيتها الزوجة الكريمة استحضري هذه المعاني، ولك ثناء جميل، وذكر حسن في العاجل، وأحر جزيل، وعطاءٌ غير مجذوذ في

#### دور أم الزوج:

يا أيتها الأم الكريمة، يا من تحبين ابنك، وترومين له السعادة- لا تكوني معول هدم وتخريب، ولا تجعلي غيرتك نارًا موقدة تحرق جو الأسرة، ولا تستسلمي للأوهام التي ينسجها خيالك؛ فتعكري الصفو، فلا تجعلى علاقتك بزوجة ابنك علاقة النذ بالندّ، والضرة بالضرة، بل كوني لها أمَّا تكن لك ابنة؛ فيحسن بك أن تحبيها، وأن تتغاضي عن بعض ما يصدر منها، وإذا رأيت خللاً بادرت إلى نصحها بلين ورفق، حينئذ تسعدين

بل بحسن بك أن تتوددي إليها بالهدية ونحوها، وأن تسعيها بقلبك الكبير وحنانك الفياض، ودعائك الخالص، وثنائك الصادق.

واستحضري عند حصول أية مشكلة بينك وبين زوجة ابنك- أن هذه المشكلة حدثت بين ابنتك وأم زوجها؛ فماذا ترضين أن تعامل ابنتك به؟

أترك الحواب لك، وأسأل الله يتولاك برعايته، ويمدك بلطفه.

وللحديث يقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:

فاستكمالا لحديثنا حول فقر المشاعربين الزوحة ووالدى زوجها نقول إن تفريط الزوحة في احترام أهل زوجها تفريط في احترام الزوج نفسه، وإذا لم يقابل ذلك- بادي الرأي- بشيء فلن يسلم حبُّه للزوجة من الخدش، والتكدير.

بل هل ترضين أن تعاملي أنت بذلك من زوحات أولادك اذا وهن منك العظم، واشتعل الرأس شيئا؟

وأخيرًا فإن موقف الزوجة الصالحة في إعانة زوجها على البركفيل في كثير من الأحيان- بعد توفيق الله- في حل المشكلات، وتسوية الأزمات، وجمع الشمل، ورأب الصدع؛ لأن الوالدين عندما يشهدان الحبُّ الصادق، والحنان الفياض من زوجة ابنهما- فإنهما سيحفظان ذلك الجميل.

هذا، وقد أرانا العيان أن كثيرًا من الوالدين يحبون زوجات بنيهم كحبهم لبناتهم، أو أشد

وما ذلك إلا بتوفيق الله، ثم بحكمة أولئك الزوجات، وحرصهن على حسن العاملة لوالدى الأزواج.

ومما يعين الزوجة على التسلل إلى قلوب والدى الزوج- زيادة على ما مضى- أن تصبر على الجفاء، وأن تستحضر الأجر، وأن تنظر ق العواقب.

ومن ذلك أن تبادرهما بالهدية، وأن تحرص على حسن المحادثة والاستماء لحديث الوالدين، وأن تتلطف بالكلام، والقاء السلام، وحسن التعاهد.

ومن ذلك أن توصى زوجها بمراعاة والديه،





# درر البحار في تحقيق ضعيف الأحاديث القصار

الحلقة (٣٣)

مر إعداد / على حشية

-٥٨٠ , مَنْ أَذْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ سُرُورًا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ خَلْقًا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ».

الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (١٨٧/١) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا، وعلته بشر بن عبد الله القصير، قال ابن حبان: «منكر الحديث جدًّا»، وهذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد هذا الحديث الإمام الذهبي في «الميزان» (١٢٠٣/٣١٩/١) وقال: هذا حديث منكر جدًّا، ونقله الحافظ ابن حجر في اللسان (١٦١٣/٩١)، وأقر كلام الإمام الذهبي. هذا حديث منكر جدًّا، ونقله الحافظ ابن حجر في اللسان (١٦١٣/٩١)، وأقر كلام الإمام الذهبي. هذا أرادَ الله بأهلِ الأَرْضِ عَذَابًا فَنَظَرَ إلَى ما بِهِمْ منَ الجُوع؛ صَرَفَ عَنْهُم العَذَابَ».

الحديث لا يصح: أخرجه الديلمي (٩٧/١- زهر الفردوس) من طريق عبد الله بن داود التمار الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن ثور عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا، وعلته عبد الله بن داود التمار الواسطي، قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (٩٢/١/٣): «عبد الله بن داود أبو محمد الواسطي؛ فيه نظر». اهد.

وقال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٣٤/٢): «عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد منكر الحديث جدًّا، يروي المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لها. لا يجوز الاحتجاج بروايته». اهـ.

٥٨٧- , مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَحَدِ خَيْرِمِنْ عُمَّنَ.

الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (٢٤٣/٤) (١٠٧١/١٠٤) من طريق عبد الله بن داود الواسطي، حدثنا عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر، عن عمه محمد بن المنكدر، عن جابر أن عمر قال لأبي بكريومًا: «يا سيد المسلمين». فقال: أمّا إذا قلت ذا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:.. الحديث. وعلة هذا الحديث عبد الله بن داود المتمار الواسطي، وهو منكر الحديث جدًا، كما بينا من أقوال أئمة الجرح والتعديل.

ولقد أورد الإمام الذهبي هذا الحديث في «الميزان» (٤٢٩٤/٤١٥/٢)، وقال: «هذا حديث كذب»، وردَّ على ابن عدي قوله: «عبد الله بن داود الواسطي هو ممن لا بأس به إن شاء الله».



فقال الإمام الذهبي: أبل كل البأس به، ورواياته تشهد بصحة ذلك، وقد قال البخاري: فيه نظر، وهو يقول هذا، إلا فيمن يتهمه غالبًا». ثم قال الإمام الذهبي: ومن أباطيله: عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن مسعد مرفوعًا: «جاءني جبريل بسفرجلة من الجنة فأكلتها فواقعت خديجة فعلقت بفاطمة... الحديث.

فعقب الإمام الذهبي فيقال: «وقد علم الصبيان أن جبريل لم يهبط على نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بعد مولد فاطمة بمدة». اهـ.

فائدة: قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص٨٨): «إذا قال البخاري في الرجل: سكتوا عنه. أو: فيه نظر. فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح؛ فليُعلم ذلك». اهـ.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٩٠/٣) بلفظ: «ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر». وقال: «حديث صحيح الإسناد»، فتعقبه الإمام الذهبي في «التلخيص» قال: «عبد الله ضعفوه، وعبد الرحمن متكلّم فيه، والحديث شبه موضوع». اه.

وأخرجه الإمام الترمذي في «السنن» (٥٧٧/٥) (ح٣٦٨٤) وبيَّن عدم صحته وغرابته، فقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك». اهـ.

٥٨٥- والنَّاظرُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ مُتَعَمِّدُا لاَ يَلْتَقِيانِ فِي الجِّنَّةِ ،.

الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (٢٤٣/٤) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا، وعلته عبد الله بن داود التمار الواسطي، ولقد بينا حاله من الضعف الشديد آنفًا، والحديث أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (٢٩٤/٤١٩/٤) وقال: «هذا كذاب». اهـ.

٥٨٤ رِيَا عَائشَةُ دَاومي قَرْعَ بَابْ الْجِئَّة. قَالَتْ: بِمَاذَا؟ قَالَ: بِالْجُوع».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (٢٣٢/١) مرفوعًا بصيغة الجزم، وقال الحافظ العراقي في الحديث لا يصح: أورده الحديث لم أقف له على أصل». اهـ.

٥٨٥- «الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ ».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (٤٦/١) مرفوعًا بصيغة الجزم، وقال الحافظ العراقي في " «تخريج الإحياء»: «هذا الحديث لم أقف له على أصل». اهـ.

٥٨٦- « عُلَمَاءُ أُمُّتِي كَأَنبِياءِ بَنِي إِسْرَائيلَ».

الحديث لا يصح: أورده الحافظ السخاوي في «المقاصد» (ح٧٠٢)، ثم ذكر أن شيخه الحافظ ابن حجر قال: ومن قبله الدميري والزركشي: «إنه لا أصل له». اهـ.





# نظرات في كتاب الترغيب والترهيب، ومختصر الحافظ له

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا تبي بعده، ويعدُ:

فهذه المقالة الثانية، نظرات في كتاب الترغيب والترهيب، ومختصر الحافظ له، وقد تناولنا في العدد السابق كتاب الترغيب والترهيب، ومنهج الإمام المنذري فيه، وما ينتقد على الكتاب، وعناية أهل العلم بالكتاب، ونتناول في هذه المقالة مختصر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأقول وبالله التوهيق،

> أما المختصر فهو للحافظ؛ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفي: ٥٥٢

> وقد اختصر الحافظ من الأصل تسعة عشر كتابًا من أصل خمسة وعشرين كتابًا، بدءًا بكتاب: الإخلاص، وانتهاء

بكتاب الحدود، وترك في أثناء اختصاره كتاب: قراءة القرآن، وهو واقع بين كتاب: الجهاد، وكتاب: الذكر والدعاء، وأحاديث هذا الكتاب تزيد عن مائة حديث.

وهذه الكتب التي اختصرها الحافظ من الكتاب تبلغ ثلثى حجم أصله، وهذا القدرية الكتاب الأصل يبلغ: ٣٧٣٩ حديثًا.

و أحاديث المختصر؛ ٨٥٨ حديثًا تقريبًا، فقد اختصر الأصل في أقل من ربع حجم

و لم يتم الحافظ- رحمه الله- اختصار

## محمد عبد العزيز

الكتاب فترك منه خمسة كتب وهي:

- . كتاب البروالصلة.
  - . كتاب الأدب.
  - . كتاب التوبة.
  - . كتاب الجنائز.
- . كتاب البعث والنشور.

إضافة لكتاب: قراء القرآن. وأحاديث هذه الأبواب: ۲۱۲۸حدیثا۔

#### سهج الحافظ في الأختصار:

. اعتمد منهج الحافظ في اختصاره للكتاب على الانتقاء، فيختار من أحاديث كل باب أقوى ما فيه، ويحذف المكررات المتفقة العني.

- يذكر الحافظ- رحمه الله تعالى- في أول كل كتاب فهرسًا بأبوابه تسهيلاً على القارئ، وتصويرًا لما يحتويه الكتاب.

- قد يذكر الحافظ في فهرسه في أول كل كتاب عنوانًا، ثم لا يذكره عند سرد أبواب المختصر فتخلو منه الأبواب، ومن أمثلة ذلك:

في كتاب الطهارة فهرس لباب: الترغيب في تخليل الأصابع، والترهيب من تركه، ولا وجود لهذا الباب في صلب الكتاب.

في كتاب البيوع فهرس لباب: الترهيب



66

الانتقاء .

اعتمد منهيج الحافظ لأ

اختصاره للكتاب على

99

من مطل الغني، والترغيب في إرضاء صاحب الدين، ولا وجود لهذا الباب في صلب الكتاب.

في كتاب اللباس فهرس لباب: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه، ولا وجود لهذا الباب في صلب الكتاب.

وختصر الحافظ التعليق الذي يجده في آخر الحديث.

. يختصر الحافظ الحديث، فيختصر أوله، أو آخره.

. اختصر الحافظ كتابًا كاملاً فلم يذكر من أحاديثه شيئًا، وهو كتاب: قراءة القرآن.

- قد بذكر الحافظ الضعيف، لأنه أقوى ما في الله الباب

> - قد يسهو فيذكر شديد الضعف بل والموضوع.

- ومن أمثلة الموضوع: حديث حذيفة ولفظه: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم .: لا يقبل الله تصاحب بدعة صومًا، ولا صلاة، ولا حجًا، ولا

عمرة، ولا جهادًا، ولا صرفا، ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين.

- ومن أمثلة شديد الضغف: حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه: قال سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: إنى أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. رواه البزار والطبراتيء

مع أن المنذري قال بعده: رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبد الله، وهو واه، وقد حسنها الترمذي في مواضع وصححها في موضع فأنكر عليه واحتج بها ابن خزيمة في صحيحه.

- جملة ما انتقده الشيخ الألباني من أحاديث هذا المختصر: ١٥٤ حديثًا

بين ضعيف، ومنكر، وشديد الضعف، بل وموضوع.

عدد الأحاديث شديدة الضعف في انتقاء الحافظ: ٢٠ حديثًا.

عدد الأحاديث المنكرة في انتقاء الحافظ: ٩ أحاديث.

عدد الأحاديث الموضوعة في انتقاء الحافظ: ١٢ حديثا.

فجملة شديد الضعف، والمنكر، والموضوع: ١١ حديثًا في انتقاد الشيخ الألباني.

#### طبعات الكتاب:

وقبل ذكر طبعات الكتاب أرى أنه من المناسب ذكر أهم، ما يقوم به المحقق من عمل ويتلخص ذلك في أربعة نقاط

الأولى: تقديم النَّصّ صحيحاً مطابقاً لما كتبه المؤلف، أو قريبًا منه، مراعيًا ثلاً صول العلمية.

الثانية: توثيق النَّصِّ نسبةً،

ومادة.

الثالثة: توضيح مشكل النص، وضبطه. الرابعة: التنبيه على وهم المؤلف- إن وقع- قدر الطاقة:

فاذا وفي المحقق هذه النقاط حقها، فقد قام بالأمانة التي تصدُّر لها، وإن انتقصها كان نقصًا في عمله بقدر نقصه.

. طبع الكتاب للمرة الأولى بتحقيق وتعليق؛ الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، والفاضلين عبد الحميد النعماني، ومحمد عثمان الماليكانوي، الناشر؛ إدارة إحياء المعارف- ماليكاؤن ناسك ١٣٩٠هـ- ١٩٧٠م. وأعادت طبعه مؤسسة الرسالة.

اختصر الحافظ كتابا

كاميلا فليم يذكر مين

99

أحاديثه شيئا.

- أعاد طباعة الكتاب وصححه، وضبطه: محمد الطاهر المجدوب، فضبط المتن بالشكل، وقارنه بأصله، وأحال الأحاديث على أصلها في كتاب الترغيب والترهيب، وأعاد ترقيمه، ووصل بترقيمه إلى ٩٦٩ حديثًا، فرقم كل ما أشار إليه الحافظ.

وقد طبعته دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ-

- أعاد طباعة الكتاب اعتمادًا على الطبعتين السابقتين دار الفتح، الطبعة الأولى: ٥٠١٥هـ ١٨٥م.

66

جملة ما انتقده الشيخ

الألباني من أحاديث هذا

"

المختصر: ١٥٤ حديثا.

#### و قد قام فيه المحقق بعدد من الأشياء:

- استكمل سياق الأحاديث التي جاءت مختصرة في صلب الكتاب؛ لتتم فائدتها.
- ذكر الروايات التي أشار إليها الحافظ في المختصر في الهامش.
- أدخل ثماني أحاديث

في صلب الكتاب لم تكن مذكورة فيه؛ لأن الحافظ عنون لها عند فهرسته في أول الكتاب، ثم لما يذكر هذا العنوان في سياق

- زيادة كتاب كامل في آخر الكتاب، وهو كتاب قراءة القرآن؛ لأن الحافظ لم يذكره في اختصاره، وفي هذا الكتاب: ٣٠ حديثًا.
- ذكر أحكام الشيخ الألباني على أحاديث المختصر مستعينا بالجزء الذي طبع من صحيح الترغيب والترهيب، وقد وافق الشيخ الألباني في حكمه على ضعف ٤٩ حديثًا من أحاديث مختصر الترغيب والترهيب، وخالفه في ٢٧ حديثًا.

فجملة ما رآه الشيخ من انتقاد الشيخ الألباني: ٧٦ حديثًا، لا غير، (وكان قد صدر

في هذا الوقت مجلدة واحدة من صحيح الترغيب والترهيب، وكانت الطبعة الأولى التي استدرك عليه الشيخ الألباني فيما

فخرجت هذه الطبعة على أن تكون مجرد تحقيق، وتعليق على الكتاب، وقد نبه المحقق على ذلك بقوله على طرة الكتاب: حققه وضبطه وأكمله وعلق حواشيه، وذكر منهجه في مقدمة التحقيق.

- طبعة دار الوسطية، الطبعة الأولى ٢٠١٤ - ٢٠١٣م، كتب عليها: نسخة جديدة

محققة، مخرجة الأحاديث طبقًا لأحكام العلامة: محمد ناصرالدين الألباني.

وتتميز هذه الطبعة بأناقتها، واستكمال ذكر أحكام الشيخ الألباني بعد صدور الطبعة الأخيرة من كتاب: صحيح، وضعيف الترغيب والترهيب، وصحيح وضعيف الحامع الصغير وزيادته.

والا فهي طبعة أ. د. أسامة عبد العظيم بلا زيادة، ولا نقصان، بكل ما سبق فيها من ملاحظات، فلم يكلف العاملون في الدار أنفسهم عناء قراءة المقدمة التي حذفوها من طبعتهم.

- طبعة دار البشائر، ودار السراج، والمكتبة المكية، وقد كتب على طرة الكتاب؛ حققه، وأتم اختصاره أ. د. سائد بكداش.

ولم تتيسر لي هذه الطبعة حتى أنظر فيها، والظاهر أنه ليس مجرد تحقيق وتعليق على الكتاب كما هو ظاهر العنوان، بل فيها استكمال لاختصار الكتاب.

هذا ما يسره الله لي في هذه العجالة، أسأل الله أن يكتب لي فيها وقارئها الأجر، وأن يعضو عن الزلل.

# كيف نحيا حياة طيبة

الحمدُ للَّه الذي كتبَ السعادةَ والسُّرورَ لعباده الطائعين، وأشهدُ أن لا إله إلا اللَّه وحدَه لا شريك له إلهُ الأولين والآخرين، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه أفضلُ الأنبياء والْرُسَلِين، اللهم صلُ وسلُّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.أما بعد...

## الشيخ حسين بن عبد المزيز آل الشيخ

فيا أيها المُسلمون: أوصيكُم ونفسي بتقوَى الله- حِلُّ وعلا-؛ ففيها السعادةُ والحُبُورِ.

عياد الله: راحةُ اليال واطمئنانُ النفس وسعادةُ القلوبِ مطالبٌ لجميع الإنسانية، وغاياتٌ لكل البشرية، يسعُون لإيجادها، ويتنافسُون في

ألا وإنه مهما سعوا إلى ذلك بشتّى زخارف الدنيا وشهواتها، فلن يجدُوا إلى ذلك طريقًا، ولن يهتَدُوا إلى ذلك سبيلاً؛ ذلكم أن السببُ الحقيقيّ للحياة الطيبة بمُختلَف صُورها يكمُنُ فيما بيَّنه خالقُ البشرية بقوله- جلُّ وعلا-: « مَنْ عَبِلَ صَلْحًا مِن ذَكِر أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَـُهُ حَيَوْةً طَيْبَةً وَلَنَجْزَنَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ » (النحل:

والحياةُ الطيبةُ عند المُحقِّقين من المُفسِّرين

في هذه الآية: هي الحياةُ الدنيا، فضلاً عمًّا في الآخرة من السُّرور، والحُبُور، والبهجَة، والنَّعيم.

انه الايمانُ بالله- حلِّ وعلا-، المُتضمِّنُ الاستسلامَ لله بالطاعة الخالصة، والخُلُو من الشرك، ذلكم الإيمانُ الذي يجعلُ الإنسانَ سعيدًا ظاهرًا وباطنًا، مُنشرحَ الصدر مُطمئنً القلب، حتى ولو أصابَتُه الضرَّاءُ والبأساء، قلبُه دائمًا فِيْ نعيم وبهجة وسُرور، بالإيمان بالله- جلّ وعلا-، ومعرفته ومحبِّته، والإنابة إليه، والتوكُّل عليه، والإقبال على طاعته.

قال ريُّنا- جِلْ وعلا-: «رَمَن يُوِّمِنْ بِأَلَّهِ عَبِدٍ فَلْيُهُ ، (التغابن: ۱۱).

وقال- صلى الله عليه وسلم-: «عجَبًا لأمر الْمُؤْمِن، إِن أَمِرُهِ كُلُّهِ خِيرٌ، وليس ذلك إلا للمُؤمن؛ ان أصابَته ضرًّاءُ صبَرَ فكان خيرًا له، وإن أصابَته

سرًّاءُ شكّر فكان خيرًا له »؛ رواه مسلم.

إنه الإيمانُ بالله- جلِّ وعلا- الذي يجعلُ الإنسانَ سعيدًا بما أعطى في هذه الدنيا، راضيًا بما رزقَه الله- جلِّ وعلا-، قانعًا بما آتاه- تبارك

يقولُ- صلى الله عليه وسلم- مُذكِّرًا بهذه الحقيقة: «مَن أصبحَ منكم آمنًا في سريه، مُعافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنَّما حيزَت له الْدنيا بحذافِيرها ،؛ رواه الترمذي وابن ماجَه.

فالفلاحُ للعبد يما يتضمَّنُه هذا الفلاحُ من السُّرور والنعيم لا يكونُ إلا بما أخبرَ به- صلى الله عليه وسلم- بقوله: «قد أفلحَ مَن أسلَمَ ورزقه الله كفافًا، وقنَّعُه الله بما آتاه»؛ أخرجه مسلم.

وفي هذا المعنى يقولُ أحدُ الصالحين: "والله إنا في سعادة لو علمَها أبناءُ اللُّوكَ لجالُدُونا عليها بالسيُوف".

ويقولُ آخر: "إنه لتمُرُّبي أوقاتٌ أقولُ: إن كان أهلُ الجنَّة في مثل هذا إنهم لفي عيشِ طيب".

معاشر المسلمين: في قلوب العباد شعَثُ لا يلُمُّه إلا الإقبالُ على الله- جلُّ وعلا-، وفي قلوبهم وحشةُ لا يُزيلُها إلا الأنسُ به- جلَّ شأنُه-، وفيها حزَّنْ- في هذه الدنيا- لا يُذهبُه إلا السُّرورُ بتوحيده ومعرفته- عزَّ وجل-، وفيها نيرانُ حسرات لا يُطفئُها إلا الرِّضا بأمره ونهيه، وقضائه وقدره، وهكذا هي الدنيا.

وفي القلوب فاقة لا يسُدُها إلا محبَّتُه-سبحانه-، والإنابة إليه، ودوامُ ذكره- سبحانه وتعالى-، يقولُ- جلّ وعلا-: «أَلاَ بِنِكِي ٱللِّهِ تَطْسَينُ ٱلْقُلُوبُ » (الرعد: ٢٨).

ويقولُ- صلى الله عليه وسلم-: «أرحنا يا بلالُ بالصلاة (،)؛ رواه أبو داود بسند صحيح.

إنه معنى «أرحنا بالصلاة» لا "أرحنا من

ويقولُ- صلى الله عليه وسلم-: «وجُعلَت قَرَّةُ عيني في الصلاة»؛ رواه النسائي، وصحَّحه جمعٌ

من الحفاظ.

فَمَنْ أَرَادُ الْسَعَادَةُ الدَّائِمَةُ، وَالْرَاحَةُ الْتَامُّةُ ظاهرًا وباطنًا، في القلب وفي الجوارح، فعليه أن يضبطُ نفسَه بأوامر اللُّه- سبحانه-، وأن يعيشُ بطاعة الله- جلُّ وعلا- في جميع حياته، وشتَّى تصرُّفاته؛ فإنه سينظلبُ من نعيم إلى نعيم في هذه الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي الدار الأخرة، وعليه دلالة قوله- جلُّ وعلا-: «إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَمِيمٍ» (الانفطار: ١٣).

واحذُر- أيها المُسلم- من العصيان؛ فويالُه حسرةٌ وخُسرانٌ.

قال ابنُ القيِّم- رحمه الله تعالى-: "إن العبدَ إذا عصى الله سلَّط الله عليه أمرَين لا ينفَكَّان عنه حتى يثُوبَ إلى الله- جلِّ وعلا-: الأول: الْغَمُّ، الثاني: الهمُّ، قال- جلُّ وعلا-: « وَمَنْ أَعْرَضَ عَن دِكِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةٌ ضَنكًا ، (طه: ١٢٤).

فعلَّق قلبَك- أيها المُسلم- بِاللَّه- جِلَّ وعلا-، أحسن الظنُّ بريك، وكُن عبدًا نقيًّا تقيًّا طائعًا؛ تكن سعيدًا فرحًا مسرُورًا، فريُّنا- جلَّ وعلا-يقول: وأَفْسَن شَرَحَ اللَّهُ صَدّرَهُ لِلْإِسْلَنِدِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَهِمْ » (الزمر: ٢٢). جعلنا الله وإياكم في سُرور

أيها المسلم: إن المحبوسَ مَن حُبِسَ قلبُه عنَّ ريِّه، والمأسُورَ مَن أسَرَه هواه، والمهمُومَ مَن ضيَّع نفسَه في المعاصي، والمغمُومُ مَن غمَّ نفسَه بظُلُمات المعاصى والموبقات.

قال بعض العارفين: "مساكينُ أهل الدنيا خرَجُوا منها وما ذاقُوا أطيَبَ ما فيها"، قالوا: وما هو؟ قال: "محبَّهُ اللَّه، والأنسُ به، والشوقُ إلى لقائه، والإقبال عليه، والإعراض عمَّن سواه".

يقولُ رِيننا- جِلُ وعلا-: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَنُّواْ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ) (الأحقاف:

اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والتقوى.

التوحيد



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وبِعدُ، فَهَذِهِ مَقَالاًتٌ مُتَتَابِعَةٌ يُلَقُحُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَأْخُذُ بَعْضُهَا بِرِقَابِ بَعْضٍ عِ حِفْظِ الْجَوَارِحِ، وَحرَاسَتِهَا مِنَ الْمُعَاصِي، وَحمَايَتِهَا مِنَ الْوَضَرِ وَالأَذَى، وصيَانتِها مِن الذنوبِ والقبائح؛ بعد أن عمت الخطايا وشاعت وسهلت على فاعليها فلا يكاد يسلم من وهج غبارها وإثارة نقعها إلا من عصمه الله وحماه.

## أصل هذه الحراسة ومأخذها:

حراسة الثّغور وحماية الجوارح من أهمُ المهمَّات؛ إذ إننا صرُّنا إلى زُمَانُ سُوء قد يقعُ المرءُ في أي إثم ويبوء به حتى أصبح غشيان الذنوب أمرًا ميسورًا لا يكاد يمنع منه مانعٌ، ولا يحول بين فاعله وآتيه

وهذه الحراسة والرعاية مأخوذة من حديث عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عُمِرَ، رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " ألا كَلْكُمْ رَاعِ وَكَلْكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعيَّته، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْ زُعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلَ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعيَّتِهِ، وَالْكُرْأَةُ رَاعيَةٌ عَلَى أَهْل بَيْتَ زُوْجِهَا، وَوَلَده وَهِيَ مَسْتُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الْرَجُلِ رَاءَ عَلَى مَالٌ سَيِّده وَهُوَ مَسْتُولُ عَنْهُ، أَلا قُكُلُكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعيَّته " رواه البخاري (٧١٣٨).

قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن بعض

# د . عماد عیسی

المفتش بوزارة الأوقاف

العلماء: "دَخَلَ فِي هَذَا الْعُمُومِ الْمُنْفَرِدُ الَّذِي لا زُوْجَ لَهُ وَلا خَادِمَ وَلا وَلَدَ فَإِنَّهُ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَاءٍ عَلَى جَوَارِحِهِ خَتَى يَعْمَلُ الْمُأْمُورَات وَيَجْتَنبَ الْمُنْهِيَّات فَعْلاً وَنُطْقًا وَاعْتَقَادًا فَجَوَارِحُهُ وَقُوَاهُ وَحُوَاسُهُ رَعَيْتُهُ وَلاَ يَلْزُمُ مِنَ الْأَتَّصَافَ بِكُوْنِهِ رَاعِيًا أَنْ لاَ يَكُونَ مَرْعِيًّا بِاعْتِبَارِ آخَرَ. وَجَاءَ فِي حَديث أنس مثل حَدِيث ابن عُمَرَ فزَادَ فِيْ آخره " فَأَعَدُوا لِلْمَسْأَلُةَ جَوَابًا قَالُوا وَمَا جَوَابُهَا قال: " أَعُمَالَ الْبِرُ " أَخْرَجُهُ ابِنَ عَدِيُ وَالطَّبَرَانِي فِي الْأُوْسَطِ وَسَنْدُهُ حَسَنٌ وَلَهُ منْ حَدِيثُ أَبِّي هُرَيْرَةً: " مَا مِنْ رَاعِ إِلاَّ يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ أَقَامَ أَمْرَ اللَّهُ أَمْ أَضَاعُهُ " وَلا بْن عَدِيُ بِسَنَد صَحِيحِ عَنْ أَنْسٍ: " إِنَّ اللَّهُ سَائِلَ كُلَّ رَاعَ عَمًّا اسْتَرْعَاهُ خَفظُ ذَلِكَ أَوْ ضَيِّعَهُ" اهـ (فتح الباري: ١٣/١٣ - ٧١٣٨). واعلم رحمك الله أن السلف كانوا أكثر الناس عناية بهذه الحراسة وأشدهم عليها حرصًا لهذا كانوا أبرُّ هذه الأمة قلوبًا، وأعظم الناس إيمانًا فما من متبن علم ولا قويم رأي إلا ومن مشرقهم مطلعه، ولا من مغربة فضل إلا وعندهم مغربه والبهم منزعه، ولا من كرم أخلاق إلا وجدته كاملاً فيهم بلا اختلاق، ولا طيب أعراق إلا رأيته فيهم معرقا أيما إعراق، فلله درهم.

#### سقى الله أيامًا لنا لُسُن رُجُعًا وشقيًا لعَصْر العامريَّة من عصْر توطئة وتمهيده

إن الله تعالى ببديع صنعته، وبليغ حكمته جعل لكل بلد ثغورًا يتلمسها العدوكي يدخل منها مستخفيا أو مستعلنًا وكذلك لكل بيت أو دار مدخل أو مداخل يلج منها الوالج (وَأَثُواْ ٱلْسُيُوتَ مِنْ أَبْوَيهَا) (البقرة: ١٨٩). وإذا أحسن الناس حراسة تلك الثغور والمداخل وراعوها حق رعايتها باتوا في أمن من العدو واقتحامه الدور بغتة، بيد أن إهمال هذه الثغور يهيئ الفرصة لكل داخل وخارج، ودابِّ ودارج. والثُّغْرِ: الْمُؤْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدًا فَاصلاً بَيُنَ بِلادِ الْسُلمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَهُوَ مَوْضَعُ الْحُافَة مَنْ أَطْرَافَ الْبِالْدِ اهِ. (النهاية: ٢١٣/١).

وهذا المثال نضريه تسانًا لحال العسد فإن لكل امرئ ثغورًا يتريص بها الشيطانُ تربِّص الذئب بالإنسان كما في الحديث عَنْ مُعَادَ بْنَ جَبَل، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنَّبُ الْإِنْسَانِ كُذَّنْبِ الْغُنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةُ الْقَاصِيةَ وَالنَّاحِيَةُ، فَإِيَّاكُمُ وَالشَّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْحُمَاعَة وَالْعَامَّة وَالْسُحِدِ" (رواه أحمد:

فالشيطان لعنه الله يريد أن يلج منها فيعدهم ويمنيهم ويسول لهم ويملى

ويوسوس في صدور الناس ويضلهم ضلالا بعيدا، لكن من استعان بالله وصدق وجبت له المعونة، وخفت عليه المؤونة، وإن كانت حاله وهنا على وهن. وإذا كان الصحب الكرام رضى الله عنهم وهم خيرة الناس بعد النبيين والمرسلين، وأعظم الناس حماية وحراسة لدينهم لَّا أخلى بعضهم مكانه يوم أحد، دخل منه العدو وكان ما كان من الشهداء السبعين- منهم مصعب وحمزة رضى الله عنهم جميعا- وكُثْرَة الجرَاح- حتّى برسول الله صلى الله عليه وسلم-، فكيف بالضعفاء أمثالنا؟ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا فانك إن وكلتنا إليها وكلتنا إلى ضعف وضيعة (وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ ) (الحج: ١٨).

#### وجوب المرابطة ودوامها:

المرابطة مما ينبغي أن تضرب إلى تحصيلها أكباد الإبل ويبذل من أجل اعتيادها كل غال ونفيس حتى تكون ملجأ للقاصدين وكهفا للراغبين وعدة لكل مؤمِّل النَّجَاة من كل شدَّة؛ فمن أدركَ ذلك وحقَّقه فتحَ الله عليه فُتُوحَه وخرجتُ له من المخبَّآت كوامنُها، ومن الركاز دفائنُها.

أمًا من فاتته تلك المهمة - المرابطة واليقظة - خُلعت عليه خَلْعَة الغَفَلَة والتّغْضِيل، وتعثّر في أذيال الشّقاوة والتّحهيل حتى تضجُ الحقائقُ منه ضحيحًا وتعجُّ الأحوالُ منه عجيجًا. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْد "لُزُومُ ثُغْرِ الْقَلْبِ وَحِرَاسَتُهُ لِئُلاَ يَدْخُلُ منْهُ الْعَدُوْ، وَلُزُومُ تَغْرِ الْعَيْنِ وَالْأَذَنِ وَاللَّسَانِ وَالْبَطْنِ وَالْبَدِ وَالرَّجْلِ، فَهَذُهِ الثُّغُورُ يَدْخُلُ منْهَا الْعَدُوُّ فَيَجُوسُ خَلالُ الدّيارِ وَيُفْسدُ مَا قَدُرُ عَلَيْهِ، فَالْمُرَائِطَةُ ثُرُومُ هَدْهِ الثُّغُورِ، وَلاَّ يُخْلَي مَكَانَهَا فَيُصَادِفُ الْعَدُوُّ الثَّغْرَ خَالِيًا فيد خل منه " اه (الداء والدواء: ص ٩٧).

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فضي هذا العدد نتناول حكم الرقى والتمائم، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

أ- الرقى

جمع رُقية، وهي: النُعُوذَةُ التي يُرقى بها صاحبُ الآفة كالحمِّى والصَّرع، وغير ذلك من الآفات، ويُسمونها العزائم، وهي على نوعين:

النوع الأول: ما كان خاليًا من الشُرك، بأن يُقرأ على المريض شيء من القرآن، أو يُعَوَّذ بأسماء الله وصفاته؛ فهذا مُباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رَقى وأمر بالرُقية وأجازها، فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا عليَّ رُقاكُم، لا بأسَ بالرقى ما لم تكن شركًا) (رواه مسلم).

قال السيوطي؛ وقد أجمعَ العلماء على جواز الرقى، عند اجتماع ثلاثة شروط؛ أن تكون بكلام الله، أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، وما يُعرفُ معناه، وأن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها؛ بل بتقدير الله تعالى ، وكيفيتها؛ أن يُقرأ وينفثَ على المريض، أو يقرأ في ماء ويُسقاهُ المريض، كما جاء في حديث ثابت بن قيس؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تُرابًا من بُطحان، فجعله في قدح، ثم نفثَ عليه بماء وصبّه فجعله في قدح، ثم نفثَ عليه بماء وصبّه

## اعداد کے د. صالح الفوزان

عليه) (رواه أبو داود).

النوع الثاني: ما لم يخلُ من الشَرك؛ وهي الرقى التي يُستعانُ فيها بغير الله، من دعاء غير الله والاستعادة به، كالرقى بأسماء الجن، أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين؛ فهذا دعاء لغير الله، وهُوَ شركُ أكبر. أو يكون بغير اللسان العربي، أو بما لا يُعرف معناه؛ لأنه يُخشى أن يدخلها كفر أو شرك شرك ولا يُعلمُ عنه؛ فهذا النوع من الرقية ممنوء.

#### ٢- التمائم

وهي جمع تميمية، وهي: ما يعلق بأعناق الصبيان؛ لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء، وهو على نوعين؛

#### النوع الأول من التمائم

ما كان من القرآن؛ بأن يكتب آيات من القرآن، أو من أسماء الله وصفاته، ويعلقها للاستشفاء بها؛ فهذا النوع قد اختلف فيه العلماءُ في حكم تعليقه على قولين:

القول الأول: الجوازُ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهرُ ما رُوي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المنع من تعليق التمائم، على التمائم التي فيها شرك.

القول الثاني: المنع من ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حنيفة وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين، منهم: أصحابُ ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بما رواهُ ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم).

والتولة: شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وهذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة،

الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني: سدّ الذريعة فإنّها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحًا.

الثالث: أنه إذا علق شيئًا من القرآن، فقد يمتهنه العلَّق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.

النوع الثاني من التمائم

التي تعلق على الأشخاص ما كان من غير القرآن، كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير، وأسماء الشياطين والجن والنعال والمسامير، وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، فهذا محرّم قطعًا، وهو من الشرك؛ لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته، وفي الحديث؛ (من تعلق شيئًا وُكَل إليه) (رواه أحمد والترمذي) أي، وكله الله إلى ذلك الشيء والترمذي أمره إليه؛ كفاه، وقرب اليه كل الذي تعلقه، فمن تعلق بالله، والتجأ إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور؛ وكله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيئًا، ولا يملك له ضرًا ولا نفعًا، فخسر عقيدته وانقطعت صلته بريه وخذله الله.

والواجب على المسلم: المحافظة على عقيدته مما يُفسدها أو يُخلُ بها، فلا يتعاطى ما لا يجوز من الأدوية، ولا

يذهب إلى المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم من الأمراض؛ لأنهم يُمرضون قلبه وعقيدته، ومن توكّل على الله كفاه.

وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه، وهو ليس فيه مرض حشي، وإنما فيه مرض حشي، وإنما فيه مرض حشي، العين والحسد، أو يعلقها على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دكانه. وهذا كله من ضعف العقيدة، وضعف توكله على الله، وإنَّ ضعف العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يَجبُ علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة.

#### بيان حكم الخلف بغير الله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق

أ- الحلف بغير الله

الحلف: هو اليمين، وهي: توكيد الحكم بنذكر مُعَظّم على وجه الخصوص. والتعظيم؛ حق لله تعالى، فلا يجوز الحلف بغيره، فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره، والحلف بغير الله شرك؛ لما روى ابن عمر-رضى الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشبرك) (رواه أحمد والترمذي والحاكم) وهو شرك أصغر، إلا إذا كان الحلوف به معظمًا عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر، كما هو الحال اليومَ عند عُبَّاد القبور، فإنَّهم يخافون مَنْ يعظمون من أصحاب القيور، أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه، بحيث إذا طُلب من أحدهم أن يحلف بالولى الذي يعظمه؛ لم يحلف به إلا إذا كان صادقًا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله؛ حلف به وإن كان كاذبًا. فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين؛ فلا يكثر منها، قال تعالى: « وَلا يُطِعُ كُلُ حَلَّافٍ مَّهِينَ » (القلم: -(1.

وقال تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أي: لا تحلفوا إلا عند الحاجة، وفي حالة الصدق والبر؛ لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله، وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثةُ لا يُكلِّمهم الله ولا يُزكِّيهم، ولهم عذاب أليم) وجاء فيه: (ورجل جعل الله بضاعته لا بشترى إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه) (رواه الطيراني بسند صحيح). فقد شدّد الوعيد على كثرة الحلف، مما يدلُّ على تحريمه احترامًا لاسم الله تعالى، وتعظيمًا له سبحانه.

وكذلك بحرم الحلف بالله كاذبًا وهي: اليمين الغُموسُ ، وقد وصفَ الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون.

فتلخص من ذلك:

١- تحريم الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بِالأمانة أو الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك شرك.

٢- تحريم الحلف بالله كاذبًا متعمِّدًا، وهي الغموس.

٣- تحريم كثرة الحلف بالله- ولو كان صادقًا- إذا لم تدعُ إليه حاجة؛ لأنَّ هذا استخفاف بالله سيحانه.

٤- جواز الحلف بالله إذا كان صادقًا، وعند الحاجة.

ب- التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى التّوسَل: هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة: القرية، قال الله تعالى: « وَانْتَغُواْ إِلَيه الْوَسيلَة » (المائدة: ٣٥).

أي القرية إليه سبحانه بطاعته، واتباع مرضاته.

والتوسل قسمان

القسم الأول، توسل مشروع، وهو أنواع ١. النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته

كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: 🔊 الأَمْانُ الشُّمَةِ فَادْغُوا عُمَّا وَفَرُوا الَّذِينَ لِلْحِذُونَ فَ أَسْتَنِيهُ سَيْحَوْنَ مَا كَانْهَا فَعَلَّونَ » (الأعراف:

٢. النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة

التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان: « وَأَنَّا إِنَّنَا شَوِيعَنَا مُنَادِنًا مُنَّادِي الْأَسْتُونِ أَنْ عَمِينًا رَبِّكُمْ فَالمَّارِينَ فَأَعْمَ لَنَا كُلُولُونَ وَكُمْ عَنَّا

سَيَعَاتِنَا وَتُوفِّنَا مَعِ ٱلْأَثِرَالِ ، (آل عمران: ١٩٣). وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فسدت عليهم باب الغار، فلم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ ففرج الله عنهم (هذا مضمون الحديث وهو متفق عليه) فخرجوا ىمشون.

٣. النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى يتوحيده

كما توسل يونس عليه السلام: «فَكَادَىٰ . فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَننَكَ » (الأنسياء: ٨٧).

٤ النوع الرابع: التُّوسُلُ إلى اللَّه تعالى بإظهار

والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام: «أَنِّي مَسِّنِّي ٱلضُّرُّ وَأَنَّ أَرْحَمُ الأحين » (الأنسياء: ٨٣).

٥. النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء

كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما تُوفِظ صاروا يطلبون من عمه العباس- رضي الله عنه- فيدعو لهم (رواه البخاري).

٦. النوع السادس؛ التّوسُّلُ إلى الله بالاعتراف بالذنب

«قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفرْ لي» (القصص: ١٦). وتكمل الحديث عن أقسام التوسل في العدد القادم إن شاء الله.





بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد، فإن علم الفقه من أفضل العلوم وأشرفها؛ إذ به تصح العبادة، التي هي الغاية من خلق الخلق، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ) (الذاريات:٥٦).

هذا وأتشرف بالكتابة في مجلة طالما أكرم الله بها طلبة العلم قديمًا وحديثًا فضلاً عن عموم المسلمين؛ مجلة التوحيد الغراء، وفي باب وُلدَ معها منذ نشأتها وزادها حسنا على حسنها وهو باب الفقه، غير أن لحنتها العلمية الماركة رأت أن أستل من هذا الباب ما يناسب المرأة، فأكتب فيه، فلعله بذلك أن يكون منى إلى أخواتي فيكون أقرب للقراءة و الأهتمام، وهذا من تواضعهم وحرصهم على إيصال الخير ونشر الدعوة، وإلا فقد اتفق السلف والخلف وتواردت أخبارهم أن الذين علموا الدنيا هم رجال السلف، وكذلك بعض نسائهم فلا مانع شرعًا أن يتعلم كل من الآخر طالما توافرت ضوابط ذلك، ولسنا بصدد سردها، وما أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ببعيدة بل ولا أم الكرام كريمة راوية البخاري عن مسامعنا لخافية رحمة الله على الجميع. قال عنها شيخ الإسلام الحافظ الذهبي في سيره (ج١٨ص٢٣٣) «الشيخة العالمة الفاضلة المسندة أم الكرام كريمة بنت أحمد...، وقال أبو بكر بن منصور السمعاني: سمعت الوالد يذكر كريمة، ويقول: «وهل رأى إنسان مثل كرىمة؟!».

## المساد (أم تميم)

من أجل ذلك وغيره استعنت بالله حسبة وشرفا في تلبية ما أمروا به جزاهم الله خيرًا فوجدت أن من أهم ما يهم السلم عامة، ويخص الرأة خاصة من أبواب الفقه هو باب الطهارة، فقلت: أستعين الله عز وجل في البدء به.

#### معنى الطهارة:

الطهارة في اللغة: «النظافة والنزاهة عن الأدناس والأنجاس». مختار الصحاح للرازي (ص١٩٣).

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (٢٨/٣): «الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دنس. والتطهر: التنزه عن الذم وكل قىيح. ا.ھ

والطهر؛ نقيض الحيض. والطهر بالضم؛ نقيض النجاسة، والجمع أطهار- لسان العرب لابن منظور .(0.2/2)

وفي الشرع؛ رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب- المغنى لابن قدامة ·(1/07).

#### أنواع الإفرازات الغارجة من المرأة وحكمها: أولا: اللذي:

وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة الضعيفة من غير دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه- المجموع شرح المهذب للنووي

ثانيًا: الودي:

وهو ماء أبيض ثخين كدر يخرج عقب البول-حاشية ابن عابدين (١٦٥/١).

حكمهما: اللذي والودي نجسان ويوجبان الوضوء، ولا يوجبان الغسل. فإن أصاب البدن أو الثوب شيء منهما وجب غسله.

دليل ذلك: عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم- لكان ابنته- فسأل، فقال: «تَوَضًا وَاغْسِل ذَكَرَكَ»- أخرجه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٦).

فإذا خرج المذي أو الودي من المرأة فعليها غسل فرجها وعليها الوضوء أيضًا؛ للحديث الصحيح: «النُسّاء شَفَائِق الرِّجَالِ»- صحيح سنن الترمذي (١١٥).

جاء في المدونة الكبرى (١٢٠/١) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لِأَجِدُهُ يَنْحُدرُ مِنْي مثْلَ الْخُرِيْزَة، فَإِذَا وَجَدُ دَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَفْسِلْ ذَكْرَهُ، وَلْيَتُوْضَا وُضُوءَهُ للصَّلاَةَ ، قال مالك: يعني المذي- إسناده صحيح- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٦٥/١) عن طريق مالك.

الخريزة: تصغير خرزة، والخرز فصوص من جيد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه - لسان العرب (٣٤٤/٥).

قال الشافعي في الأم (٥٥/١): «وإذا دنا الرجل من امرأته فخرج منه المذي وجب عليه الوضوء». وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٧٣/١): « الغسل لا يجب لخروج المذي قال في الفتح؛ وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء من البول، وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره... واتفق العلماء على أن المذي نجس».

ثالثاً: المني:

مني المرأة، ماء رقيق أصفر يخرج بتدفق وبشهوة ويعقبه فتور. (المجموع شرح المهذب للنووي (١٤١/٢)، وغيره).

14450

أجمع العلماء على وجوب الغسل من المني سواء أكان من احتلام أوجماع.

قال النووي في المجموع شرح المهذب (١٣٩/٢): أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني،

ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج يك كثيرًا أو يسيرًا، ولو بعض قطرة، وسواء خرج يك النوم أو اليقظة، من الرجل والمرأة وانظر المغني لابن قدامة (١٥٨/١).

واختلفوا هل هو طاهر أم نجس على قولين، القول الأول: طهارة المني وإليه ذهب الشافعي- الأم (٧٢/١) وأحمد في المشهور عنه- المغني لابن قدامة (٦٨/٢) وابن حزم - المحلي (١٣٤/١).

واحتجوا على طهارة المني بما ياتي:

الداليل الأول؛ عن علقمة والأسود، أن رجلاً نزل بعائشة- رضي الله عنها- فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: «إنما كَانَ يُجُزئُكَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ تَغْسلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَنَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُني أَفْرُكُهُ مِنْ ثُوبً رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فركا فيُصلَى فيه . أخرجة مسلم (٢٨٨).

وع رواية: ﴿ لَقَدُ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي ،- أخرجه مسلم (۲۹۰).

فدل ذلك على طهارة المني؛ إذ لو كان نجسًا لما المتفت بفركه أو بحكه، بل كان لا بد من غسله. وكون عائشة رضي الله عنها تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه؛ فإن الثوب يُغسل من المخاط والبصاق والوسخ- انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٠٥/٢١)

الدليل الثاني: ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب المني بدن أحدهم وثيابه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته من أبدائهم وثيابهم، ولو كان نجسًا لأمرهم بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبها- انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٠٤/٢١).

القول الثاني: نجاسة المني واليه ذهب أبو حنيفة-البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (٧١٢/١)، ومالك- بداية المجتهد لابن رشد (٨٨/١)، والإمام أحمد في رواية- المغني (٦٨/٢).

واحتجوا: بما روي عن عائشة- رضى الله عنها-:

التوحيد

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ الْمُتَيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ فِي ذَلكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرَ الْغَسْل فَيه »- أخرجه البخاري

(٢٣٠)، ومسلم (٢٨٩). والغسل لا يكون إلا لشيء نحس.

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٧/١)؛ فلما أختلف فيه هذا الاختلاف، ولم يكن فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو؟ اعتبرنا ذلك من طريق النظر، فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث، لأنه يوجب أكبر الطهارات. فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها؟ فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث، وهما نجسان الغائط والبول خروجهما حدث، فهما نجسان ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثًا، فهو نجس في نفسه، وقد ثبت أن خروج المني حدث، ثبت أيضًا أنه في نفسه نجس.

الراجح

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يترجح لدي القول الأول القائل بطهارة المني للأحاديث الصحيحة التي جاءت بذلك، كما تقدم، وأما رواية الغسل التي استدل بها من قال بنجاسة المني فمحمولة على الاستحباب والتنزيه، ويقوي ذلك عندي: أولاً: رواية الفرك، ثانيًا: ما قاله الشافعي في الأم (١٢٤/١)، أن الله تعالى بدأ آدم من ماء وطين، وجعلهما معًا طهارة. وبدأ خلق ولده من ماء دافق، فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين هما الطهارة، دلالة أن لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر، لا من نجس ا.ه.

أما من استدل على نجاسته بالقياس على البول والغائط والحيض فهو قياس مقابل نص، ومعلوم عند علماء الأصول أن القياس مقابل نص باطل، ولا نسلم أن كل ما كان خروجه حدثًا، فهو نجس، فخروج الريح حدث وليس بنجس؛ بدليل أننا ما أمرنا بالاستنجاء منه، والله تعالى أعلم.

## رابعًا: الصفرة والكدرة:

الصفرة: هي لون من ألوان الدم إذا رق، وقيل هو كصفرة السن، أو كصفرة التبن، وأما الكدرة فلون كلون الماء الكدر- المسوط للسرخسي (١٥٠/٣). حكمهما: إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في أيام

الحيض فهي حيض، وإن رأت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر من الحيض أو قبل الحيض فلا تعد حيضًا.

والدليل على ذلك؛ حديث عائشة رضي الله عنها: «كُنُ نسَاء يَبْعَثْنَ إلَى عَائشَةَ بِالدُّرجَة فَيْهَا الكُوسُف فَيْهَ الصُّفْرَة فَتَقُول: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْكُوسُف فَيْهَ الصُّفْرَة فَتَقُول: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْحَيْض» القُصَّة البَيْضَاء، تُريْد بِذَلكَ الطَّهْر مِنَ الحَيْض» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم انظر فتح النظر فتح الباري (٤٢٠/١).

الكرسف: أي القطن. الدرجة: الخرقة. القصة البيضاء: ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض- لسان العرب لابن منظور (٧٧/٧).

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: ٤٥): «واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غيريوم طهر صحيح».ا.ه

وِعِنْ أَمْ عَطِيةَ قَالَتَ: «كُنَّا لاَ نَغُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا»- أخرجه البخاري(٣٢٦).

وفي رواية «كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهرشيئا» رواه أبو داود وصححه الألباني (٣٠٧).

فهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن الكدرة والصفرة في وقت الحيض تعد حيضًا، وهذا يدل على أنهما نجسان.

قال الحافظ في الفتح (٥٠٧/١): قوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك الى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: «حَتَّى تَرِيْنَ القُصَّة البَيْضَاء» وبين حديث أم عطية، بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية.

جاء في نيل الأوطار للشوكاني (٣٤٠/١): بعد أن ذكر حديث أم عطية المتقدم قال: والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما وقت الحيض فهما حيض.

والخلاصة: أن المرأة لا تصلي إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه، إما القصة البيضاء (وهي سائل أبيض يخرج من النساء في آخر الحيض، يكون علامة على الطهر). أو الجفاف التام. أما إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة قبل الحيض أو بعد رؤية الطهر فلا تعد حيضًا ولا تتوقف عن الصلاة.

والحمد لله رب العالمين.





## جزاء المتقين

من نور كتاب الله

(الأنفال: ٢٩).

## فضل صيام يوم عاشوراء

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم عاشوراء؟ فقال:

يُكَفُر السنة الماضية».
(صحيح مسلم).

## فضل الصيام في شهر المحرم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم».

(صحيح مسلم).



## من أقوال السلف

عن الحسن البصري رحمه الله قال: «يا أهل السنة! ترفّقُوا رحمكم الله؛ فإنكم من أقل الناس». (أصول الاعتقاد)- يعني هم في الناس قليل-.

## مكم ومواعظ مفهوم التقوى

عن طلق بن حبيب رحمه الله قال: «التقوى أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله».

(جامع العلوم والحكم).





اعداد: علاء خضر



## فضل التقوي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»

(صحيح مسلم)

## اعتقاد صحيح فالزمه

الاعتقاد بأن لله يدين دون تشبيه أو تكييف أو تعطيل: قال الأشعري: «قد سئلنا أتقولون؛ إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قوله تعالى: (يد الله يون أيديهم)، وقوله تعالى: (لا خلقت بيدي).

## من دلائل النبوة

## الأرض تلفظ من كذب على النبي عليه

عن أنس رضى الله عنه قال: إن رجالاً كان يكتب لنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض لا تقبله،؛ فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا، فقال؛ ما شأن هذا؟ فقالوا: دفناه مرازا فلم تقبله الأرض. (متفق عليه).



## اعتقاد باطل فاحذره

#### تأويل يد الله بالقدرة أو النعمة

قال الأشعري: «بطل أن يكون معنى قوله تعالى: (بيدي) النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدي، بمعنى لي عليه نعمتي.

(الإبانة).

## من فضائل الصحابة

عن جابر رضي الله عنه أن عبدًا لحاطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبًا إليه، فقال: يا رسول الله! ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذبت، لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا والحديبية».

(رواد مسلم).

محرم ١٤٢٩ هـ - العدد ٥٥٢ - السنة السابعة والأربعون

- 1



# أثر السياق في فهم النص

## تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية

الحلقة (٩٥)

## حجاب المرأة المسلمة (٤)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، في الحلقات السابقة تكلمنا عن آيات الحجاب - حسب ترتيبها في المصحف - فتكلمنا عن قوله تعالى: (وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَتَضُضَّنَ مِنْ أَبْصَرُهِنَّ وَيَعْفَظُنَ فُرُوْمَهُنَّ وَلا بُبُرِينَ رَبِّنَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا)

(النور: ۳۱).

وقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَكَةِ اللَّتِي لَا يَرْمُونَ النِسَكَةِ اللَّتِي لَا يَرْمُونَ الْمَاكَةُ النَّتِي اللَّهِ عَبْرَ الْمُلَكَةُ الْمَاكِةُ أَنْ يَصَعْبُ ثِيَّالُهُ الْمَاكِةُ مَاكَةً اللَّهُ سَكِيعً مُتَارِّدُكُ لَهُرَاكُ وَاللَّهُ سَكِيعً عَبْرٌ لَهُرَاكُ وَاللَّهُ سَكِيعً عَلِيدٌ ) (النور: ٢٠).

وقلنا؛ إن موضع البحث في الآيات سيكون في:
هل الخطاب لأمهات المؤمنين خطاب لعموم
النساء أم يقتصر عليهن فقط؟ لاشك أن سياق
الآيات وسباقها ولحاقها، يدل على أن الآيات
تخص أمهات المؤمنين، اللاتي لهن أحكام خاصة
من مضاعفة المثوبة والعقوبة، لكن هل الأوامر
والنواهي التي في الآيات متعلقة بأمهات المؤمنين
فقط ولا تتجاوزهن إلى غيرهن من النساء، أم أن
هناك أحكامًا يدخل فيها عموم النساء، بدلالتين؛

## اعداد/ متولى البراجيلي

الأولى ورود نصوص أخرى بها، والثانية؛ قياس الأولى في الآيات سبعة أوامر ونواه، كالتالي:

ا- (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض): أي لا تلن بالقول للرجال، وأنها لا تخاطب الرجال بكلام ليس فيه ترخيم (ترقيق)، وخضع بالقول: ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلب الرجال الذين في قلوبهم ضعف، يدخل في قلبه، إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش. (انظر تفسير الطبري متهاون بإتيان الفواحش. (انظر تفسير الطبري).

ولا شك أن النهي عن الخضوع بالقول يشمل عموم النساء، بل هن أولى بهذا النهي لأسباب؛ منها أن أمهات المؤمنين اختيار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ فهن في قمة الصلاح والعفاف، وفي بيوتهن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى حرمتهن على سائر الرجال قال الله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) (الأحزاب: ٢).

٧- (وقلن قولا معروفًا): وبعد أن نهى الله تعالى النساء عن الخضوع بالقول، أمرهن عند كلامهن أن يقلن قولاً حسنًا جميلاً معروفًا في الخير (انظر تفسير ابن كثير ٢٠٩/٤)، أي: ليس له

أوجه، فيحمله أصحاب القلوب المريضة على أسوأ وجوهه. ولا شك أن الأمر في الآية يشمل أمهات المؤمنين وغيرهن، بل إن غيرهن أولى كما بينا في عدم الخضوع بالقول.

٣- (وقرن في بيوتكن): أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات»، وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن» (تفلات: غير متعطرات) (صحيح سنن أبي داوود وغيره).

هإذا كان هذا في الخروج إلى المساجد والى الصلاة التي هي خير أعمال العبد، هما بالنا بخروجها لغيره من عمل أو زيارات أو نحو ذلك)؛ فللمرأة أن تخرج لضروراتها، وأن تلتزم بالضوابط الشرعية التي أمرها الله بها وأمرها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من الالتزام بالحجاب، وعدم الاختلاط، وعدم التعطر وغير ذلك.

٤- (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى): ونهى الله تعالى أمهات المؤمنين عن تبرج الجاهلية الأولى، فما هو التبرج؟ قال مجاهد: «كانت المرأة تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية»، وقال قتادة: وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله عن ذلك».

وقال مقاتل بن حيان: «والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها، ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها». (انظر تفسير ابن كثير ١٠/١٤هـ).

فالتبرج يشمل كل ما تظهره المرأة من زينتها ومحاسنها مما يجب عليها ستره. والتبرج كبيرة من الكبائر باتفاق أهل العلم، ففيه مخالفة نهي الله تعالى عن التبرج، والأصل في النهى التحريم، ولا قرينة تنزل به هنا إلى الكراهة أوغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المتبرجة بعدم دخول الجنة بل ولا شم ريحها؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم

معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (صحيح مسلم).

قال الإمام النووي: «هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان، وفيه ذمّ هذين الصنفين» (شرح النووي على صحيح مسلم ١١٠/١٤).

فما هي الجاهلية الأولى؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) قال، كنا نقول تكون جاهلية أخرى. وعن مجاهد: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) قال: هي الجاهلية التي كانت بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما، وأما أهل اللغة، منهم الفراء، فوجدناه قد قال في كتابه في (معاني القرآن ومشكل إعرابه) قال: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)، قال: كان ذلك في الزمن الذي ولد فيه إبراهيم صلوات الله عليه، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط من الجانبين، وكانت تلبس الثياب لا تواري جسدها، فأمرن أن لا يفعلن ذلك. وقيل: إنها التي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام، وقيل: إنها كانت بين نوح وادريس عليهما السلام (انظر تفسير الطبري ٢٠٠/٢٠/٢٠).

وقد تكون جاهلية أولى ولا تكون آخرة، وقد احتج من قال بذلك بقول الله عزوجل؛ ( وَلَقَدُ وَلَمُنْ اللّهُ عَنْ وَجِل؛ ( وَلَقَدُ وَلَمُنْ اللّهُ عَنْ وَجِل؛ ( وَلَقَدُ وَلَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجِل؛ ( الواقعة؛ ٢٦)؛ فهذا يدل على أن النشأة أخرى. قد كانت أولى، وإن لم يكن بعدها نشأة أخرى. وقال الشوكاني؛ «ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، فيكون المعنى؛ ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجًا مثل تبرج الجاهلية التي كنتن عليها، وكان عليها من قبلكن؛ أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشبه الجاهلية التي كانت من قبل» (فتح القدير الجاهلية التي كانت من قبل» (فتح القدير)؛

وذكر الألوسي في التفسير قول الزمخشري: «يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام، فكأن المعنى، ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفي. (تفسير الألوسى ١١/١٨١).

وعمومًا فإن النهي هنا عام يشمل نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلم وغيرهن من النساء، فمن المعلوم بالضرورة أن تبرج المرأة وتزينها حرام يستوى فيه كل النساء.

٥- (وأقمن الصلاة): وهذا لا يحتاج إلى بسط، فهذا الأمر عام لكل المسلمين رجالهم ونسائهم.

٦- (وآتين الزكاة): وكذلك إيتاء الزكاة يقال فيه ما قلنا في إقامة الصلاة؛ إذا توافرت شروط وجوب

٧- (وأطعن الله ورسوله) وهذا الأمر أيضًا عامّ لجميع الأمة رجالها ونسائها.

فهذه الأوامر والنواهي المذكورة في الآيات تشمل جميع النساء، ولا تخص أمهات المؤمنين، فإذا كان الله تعالى يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المذكورة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب

ويدل على عموم الأحكام الواردة في الآيات لأمهات المؤمنين وغيرهن قوله تعالى: (وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)؛ فهذه أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. (انظر ثلاث رسائل في الحجاب، ابن بازص ٥).

قال ابن كثير: «هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك» (تفسيرابن كثير ٢/٨٠١).

وقال القرطبي: «وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» (تفسير القرطبي ١٧٩/١٤).

والأيات التي تعرضنا لها بالشرح في المقالة ليست دليلا قطعيًا على وجوب ستر الوجه والكفين، بل هي دليل على عدم التبرج ودليل عل الحجاب. وإن

كانت الأيات مسبوقة بالخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك متبوعة بالخطاب لهن، فإن الأوامر والنواهي في الآيات التي ذكرناها تشمل أمهات المؤمنين وسائر النساء بدلالة النصوص الأخرى، وبدلالة قياس الأولى. والله أعلم.

## الأية الرابعة عن أيات العجاب

قال تعالى: ﴿ إِذَا مَا أَتُّمُ هُنَّ مِنَّا مَا أُولُونَ مِن وَرَاءِ خَالِياً دَلِكُمُ اطهر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمُ ان تَوْدُواْ رَسُوكَ اللَّهُ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزُوجِهُ. مِنْ بعدِهِ الدَّا إِنْ ذَلكُمْ كان عبد الله عظمها )(الأحزاب: ٥٣).

أقوال قدامي المفسرين في الآية:

- (تفسير مقاتل بن سليمان ت ١٥٠هـ): فأمر الله تعالى المؤمنين ألا يكلموا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب. (تفسير مقاتل بن سليمان .(0.2/4

- (تفسير الطيري ٣١٠هـ)؛ ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «بني رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم بزينب بنت جحش، فبعث داعيًا إلى الطعام، فدعوت فيجيء القوم يأكلون ويخرجون، ثم يجيء القوم يأكلون ويخرجون، فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه، قال: ارفعوا طعامكم، وإن زينب لجالسة في ناحية البيت، وكانت قد أعطيت جمالا، وبقى ثلاثة نفر يتحدثون في البيت، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا نحو حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت، فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فأتى حجر نسائه فقالوا مثل ما قالت عائشة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإذا الثلاثة يتحدثون في البيت، وكان النبي صلى اللَّه عليه وسلم شديد الحياء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا نحو حجرة عائشة، فلا أدرى أخبرته، أو أخبر أن الرهط قد خرجوا، فرجع حتى وضع رجله في أسكفة داخل البيت والأخرى خارجه، إذ أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. (متفق عليه، والزيادات عند الترمذي وغيره، انظر السلسلة الصحيحة ح ٢١٤٨ والتعليق عليه). وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.



# أحكام الصلاة

## العمل الكثير في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عد:

قإن الصلاة أقوال وأفعال، وإنها كلها لله رب العالمين، فينبغي أن لا يُفعَل فيها إلا ما هو مشروع من أفعال الصلاة إلا ما جاءت النصوص باستثنائه فيباح، وما يزال الحديث متصلاً عن الأعمال المختلفة التي ورد الإذن بالقيام بها في الصلاة على أن تكون خفيفة، دون أن يعتبرها الشرع قادحة في الخشوع ولا منافية له؛ فنذكر جملة من هذه الأعمال.

## ١ - قتلُ العية والعقرب في الصلاة:

يجوز لن كان في صلاة فعرضت له حية أو عقرب ومثلهما في ذلك كل مؤذ كوحش كاسر؛ يقتله ويمضي في صلاته، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الأَسُودَيُن في الصلاة العقرب والحية» رواه أحمد والترمذي. ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ «اقتلوا الأُسُودَين...».

وية «صحيح مسلم» أن رجلاً سأل ابنَ عمرِ: ما يقتل الرجُلُ من الدوابُ وهو مُحرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديًا، والغُراب، والحيَّة، قال: وقي الصلاة أيضاً. وقال سفيان؛ لا بأس أن يقتل الرجل- يعني: في صلاته الحية والعقرب والزنبور والبعوضة والبق والقمل، وكل ما يؤذيه. (فتح الباري. لابن رجب ٣٩٨/٦).

وقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة؛ لحديث أبي هريرة السابق قال الكمال بن الهمام الحنفي: الحديث بإطلاقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمل كثير في ذلك أو قليل، وقيل:

## د حمدي طه

بل إذا كان قليلاً، وفي المبسوط الأظهر أنه لا تفصيل فيه لأنه رخصة. (شرح فتح القدير ١٧/١).

وقال المالكية: بالجواز في حال ما إذا كان العقرب أو الثعبان مقبلة عليه، وكرهوا قتلها في حال عدم إقبالها. وصرح الدردير المالكي بأن الصلاة لا تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به. (الشرح الكبير / ٢٨٤)، لكن نقل الدسوقي عن الحطاب أن الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير البطل للصلاة مطلقًا، سواء كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد فالتفريق في ذلك غير ظاهر. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير).

ونصُّوا على كراهة قتل غير العقرب والثعبان من طير أو دودة أو نحلة مطلقًا أقبلت عليه أم لا.

وذهب الشافعية إلى عدم بطلان الصلاة عند قتل الحية والعقرب فيها إذا كان العمل قليلاً، وبطلانها إن كان كثيرًا، والمرجع في ضابط العمل القليل والكثير العادة، فما يعده الناس قليلاً لا يضر، وما يعدونه كثيرًا يضر، قال النووي: يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه، بل قال القاضي أبو الطيب وغيره هو مستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه. (المجموع المحري).

وذهب إلى الوجوب بعض أهل العلم، قال الصنعاني في شرحه لحديث أبي هريرة: وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة، إذ هو الأصل في الأمر. (سبل السلام ٤٩٢/١).

وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة قال إبراهيم النخعي: إن في الصلاة لشغلاً،



وهذا عجز حديث أخرجه أحمد والشيخان عصد والشيخان عصد والشيخان عن ابن مسعود، وأجيب بأن حديث فلا يعارضه هذا ونحوه فلا يعارضه هذا ونحوه من العمومات بل هو يخصها، وهكذا يقال في كل فعل كثير ود الإذن به كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة. (انظر الفتح الرباني للبنا الساعاتي ١٣٦/١. الدين الخالص للسبكي ١٨١/١).

## ٢ - الفصل بين المتخاصمين:

ومن الأفعال التي ورد الترخص بفعلها في المصلاة الفصل بين المتخاصمين، لما روي عن صهيب قال: سمعت ابن عباس يحدث (أنه مر بين يدي رسول الله هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فاخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف). أخرجه أحمد برقم ٢٠٩٥، وأبو داود برقم ٧١٦ قوله في الحديث.

(فضرع بينهما) أي حجر وفرق، يقال فرع وتفرع وقوله: ولم ينصرف: أي لم يقطع صلاته وإنما أتمها. وفي رواية أخرى الأحمد قال: (مررت أنا وغلام من بني هاشم على حمار وتركناه يأكل من بقل بين يدي رسول الله فلم ينصرف، وجاءت جاريتان تشتدان حتى أخدتا بركبتي رسول الله فلم ينصرف). أخرجه في المسند برقم ٢٢٥٨.

وفي رواية أخرى قال: كان رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان حتى قامتا بين يديه عند رأسه فنحاهما، وأوماً بيديه عن يمينه وعن يساره المسند برقم ٢٩٠١.

وفي رواية أخرى قال: فجاءت جاريتان من بني (عبد) المطلب اقتتلتا فأخذهما. قال عثمان: فَضُرَّعَ بينهما، وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى وما بالى ذلك. (أبو داود ۷۱۷).

اقتتلتا، أي: اختلفتا وتنازعتا وتضاربتا، فنزع

إحداهما عن الأخرى وفرق بينهما وما بالى ذلك، أي: ولم يؤثر ذلك على صلاته ولم يكترث به. (شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد).

وفي رواية أخرى الأحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان حتى قامتا بين يديه عند رأسه فنحاهما، وأوما بيديه عن يمينه وعن يساره. برقم ٢٩٠١.

وهذه الروايات مع اختلاف ألفاظها يستفاد منها معنى واحد، وهو جواز الفصل بين المتخاصمين في أثناء الصلاة.

#### ٣ - التنسي:

ومما يباح فعله في الصلاة التبسّم، دون أن يصل الى حد الضحك والقهقهة؛ لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «التبسّم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة» رواه البيهقي وابن أبي شيبة. والقرقرة: هي الضحك العالي. ورواه الطبراني بلفظ «لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن تقطعها القهقهة». والكشر هو إبداء الأسنان بالتبسم. والقهقهة، أي الضحك بصوت.

وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة الى بطلان الصّلاة بالضحك إن كان فهقهة، ولو لم تبن حروف، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصّلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني والصحيح أنه موقوف. ( انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني).

ونقل ابن المندر الأجماع على بطلان الصلاة بالضحك. وذهب الشافعية إلى أنه إن ظهر بالضحك حرفان بطلت الصلاة والا فلا، وأما التبسم فلا، قال النووي تعليقاً على كلام ابن المندر السابق، وهو محمول على من بان منه حرفان. وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم. (المجموع 4/٨٨).

وقال المالكية، وسواء قلّت أم كثرت، وسواء وقعت عمدًا أم نسيانًا- لكونه في الصّلاة- أو غلبةً، كأن يتعمد النّظر في صلاته أو الاستماع لما يضحك فيغلبه الضّحك فيها. (الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧٤/٢٧).



وفرِّق الحنفية؛ بين الضحك والقهقهة، فالأول؛ هو ما يكون مسموعًا للمصلى فقط دون جيرانه، وحكمه أنه يفسد الصلاة فقط، ولا يبطل الوضوء. وأما القهقهة؛ فهي ما يكون مسموعًا للمصلى ولجيرانه، وحكمه: أنه يفسد الصلاة ويبطل الوضوء. أما التبسم وهو ما خلا عن الصوت فلا يفسد شيئًا. (الفقة الإسلامي وأدلته ٢٠٣/٢).

وأهل الظاهر يرون أن الضحك والتبسم عمدًا يبطل الصلاة؛ وإن سها بذلك فسجود السهو فقط. قال ابن حزم: وأما القهقهة فإجماع، وأما التبسم فإن الله تعالى يقول: «وقوموا لله قانتين»، والقنوت الخشوع، والتبسم ضحك، قال الله عز وجل «فتبسم ضاحكا من قولها»، ومن ضحك في صلاته فلم بخشع، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر. فعن محمد بن سيرين أنه سئل عن التبسم في الصلاة، فتلا هذه الآية، وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا.

ومن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة من الضحك. وقال ابن حزم، إنما فرق بين القهقهة والتبسم من يقول بالاستحسان، فيفرق بين العمل الكثير والقليل، وهذا باطل، وفرق لا دليل عليه إلا الدعوى، ولا يخلو الضحك من أن يكون مباحًا في الصلاة أو محرمًا في الصلاة، فإن كان محرمًا فقليله وكثيره سواء في التحريم. وإن كان مباحا فقليله وكثيره سواء في الاباحة. (المحلى ٧/٤).

## 2- إصلاح الثوب:

ومن الأفعال التي يجوز فعلها في الصلاة: إصلاحُ الثوب بحركات قليلة، فعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه، ثم كبّر ثم التحف، ثم أدخل يديه في ثويه، ثم أخذ شماله بيمينه، ثم ذكر الحديث، رواه ابن خزيمة. ورواه مسلم ولفظه «... فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب...».(ثم التحف بثوبه) أي تستربه.

وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلى إذا كان عليه مشلح مثلاً، وأراد أن يكف بعضه على بعض، ولا يدخل هذا في قوله: « لا أكفُ شعرًا ولا ثوبًا »؛ لأن كُلُّ شيء بحسبه، ومن هنا يتبيِّن أن كفَّ الغترة فيْ حال الصَّلاة إلى الخلف لا بأس به؛ لأنه من الليس

المعتاد، فما كففتها كفا أخرجها عن يعتاده الناس فيها، وكذلك لو لفها على رقبته فإنه لا باس به أيضًا؛ ولو كُفّ أحد طرفي غترته حول رقبته، وسدل الأخرى، فإنه لا باس به ایضًا؛ لأن كلْ هذه من الألبسة المعتادة، فلا تعد كفا خارجًا عن العادة، ولهذا التحف النبى صلى الله عليه وسلم بردائه كما سبق، والالتحاف كف بعضه على بعض. (الشرح المتع للعثيمين).

## ٥- البصاق والتنفود

ويجوز كذلك البصاق والتنخم على أن يكون ذلك عن يسار المصلى أو تحت القدم اليسرى فحسب، على ألا يؤذي المصلين ولا يؤدي إلى قذارة المسجد، ولا بأس بفعل ذلك في منديل أو ما شابهه ولا يكون ذلك في جهة القبلة أو عن يمين المصلى والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه «أن النبي- صلى الله عليه وسلم- رأى نُخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» رواه البخاري ومسلم. زاد البخاري: «فإن عن يمينه ملكا، ولكن يساره أو تحت قدمه».

هذه الأعمال التي ذكرناها وأمثالها لا تتنافى مع الخشوع ولا تفسد الصلاة.

وينبغى أن يعلم الجميع أن الخشوع لا يعنى الجمود، وإنما يعني الاستكانة والتحرك فيما يلزم بقدر ما يلزم، دون عبث أو إكثار يغلب على الصلاة، وبحيث يبقى المصلى في خضوع الأمر ربه، فمن التزم بذلك فليفعل بعد ذلك أي فعل يحتاجُ إليه، وليتحرك أية حركة لازمة.

نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، ويتقبل منا أعمالناء



التوحيد

# فضل شهر الله المحرم ويوم عاشوراء

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

A man

د . بركات الديب

أستاذ العديث وعلومه يجامعة الأزهر

وختمها بشهر حرام فليس شهرية السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من الحرم وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه. (لطائف المعارف).

ثانيا:إن شهر المحرم هو شهر الله:

وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أَفْضَلُ الصَّيام بَعْدَ رَمْضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْحُرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَريضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ) أَخْرجه مسلم في الصيام (٨٢١/٢).

هذا ولعل سائلاً يسأل عن الْحِكْمَة فِي تَسْمِيَة الْحَكْمَة فِي تَسْمِيَة الْحَكْمَ شَهْر اللّه وَالشُّهُور كُلُهَا للْهَ؟

والجواب أنْ يُقَالَ: إنْهُ لَمَا كَانَ مِنْ الأَشْهُرِ الْحِرُمِ إِنَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ فِيهَا الْقَتَالَ، وَكَانَ أَوْلُ شُهُورِ السَّنَةَ أَضِيفَ إليْهِ إضَافَة تَخْصيص وَلْمْ يَصِحَ إضَافَة شَهُر مِنْ الشُّهُورِ إلَى اللَّه -تَهَالَي- عَنْ النَّبِيّ-صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم- إلا شَهْرِ اللَّه الْحَرَّم. هذا الجواب ذكره الحافظ العراقي كما نقله عنه السيوطي في حاشيته على النسائي (٢٠٦/٣).

هذا وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته كما نسب الأنبياء إلى عبوديته ونسب إليه بيته وناقته.

ولما كان هذا الشهر مختصًا بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصيام من بين الأعمال مضافًا إلى الله تعالى: "إلا الصوم فإنه لي"، ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصوم. انظر لطائف المعارف (٣٦/١).

ثالثًا: صيام شهر الله المحرم من أفضل الصيام

فإن الله عز وجل فضّل بعض الأزمنية على بعض، كما فضل بعض الناس على بعض، وتفضيل الأزمنية فيكون بما يقع فيها من خيرات ورحمات.

وشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم في متابه، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال تعالى "إنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ الله اثنا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَى منها أَرْيَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدَّينُ الْقَيْمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ" (سورة التوبة: التوبة: ٣٦).

وقوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ "أَي، فِي قَضَائِهُ وقدره، " أَثْناً عَشِرَ شَهْرًا " وَهِي هَذَهَ الشهور المعروفة " فِي كتَابِ اللَّهِ" أي في حكمه القدري. تفسير السعدي (٣٣٦/١).

وقوله تعالى " منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ " هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدُ اسْتَدَارَ كَهَيْنَته يَوْمَ خُلَقَ الله السَّمَواتَ وَالأَرْضَ قَدُ اسْتَدَارَ كَهَيْنَته يَوْمَ خُلَقَ الله السَّمَواتَ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا منها أَرْبِعَةٌ حُرُمٌ دَلاَثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعُدَة وَذُو الْحَجَّة وَالْمَحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الله يَبْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ). متفق عليه من حديث أبي بكرة رضى الله عنه.

## فضل شهر المحرم

شهر المحرم له فضل عظيم وذلك الأسباب منها: أولاً: هو من أفضل الأشهر الحرم إن لم يكن أفضلها:

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل فقال الحسن وغيره: أفضلها شهر الله المحرم، ورجحه طائفة من المتأخرين.

قال الحسن؛ إن الله افتتح السنة بشهر حرام



بعد رمضان:

وقد تقدم الحديث في ذلك آنفاً، وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضل صيام شهر الله الحديث قال النووي، قوْلُهُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم، (أَفْضَلُ الصَّيَام بَعْد رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْحَرَّمُ) تَصْريحُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشَّهُور لِلصَّوْم وَقَدْ سَبَق الْجَوَابُ عَنْ إِكْتَارِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَانَ دُونَ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَانَ دُونَ الْحَرَّمُ وَذَكَرْدَا فيه جَوَابُيْن،

أُحَدُهُمَا لَّعَلَّهُ إِنَّمَا عَلَمَ فَضْلَهُ فِي آخر حَيَاتِهِ وَالثَّانِي لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِضُ فِيهِ أَعْنِرُارٌ مِنْ سَفَرٍ أَوَّ مَرَضَ أَوْ غَيْرِهِمَا، وقَوْلُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ (وَأَقْضَلُ الصَّلَاةُ اللَّيْلِ) فِيهِ (وَأَقْضَلُ الصَّلَاةُ اللَّيْلِ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا الْغَلَلِ الْفَصْلُ مَنْ تَطَوَّعَ اللَّيْلِ أَهْضَلُ مَنْ تَطَوَّعَ اللَّيْلِ أَهْضَلُ مَنْ تَطَوَّعَ اللَّيْلِ أَهْضَلُ مَنْ الشَّرَاتِيَةَ وَقَالَ أَقْضَلُ مَنَ السُّنَ أَهْضَلُ مَنَ السُّنَ أَهْضَلُ مَنَ السُّنَ الْفَضَلُ مَنَ السُّنَ الْفَضَلُ مَنَ السُّنَ الْمُواتِيمَ وَقَالَ أَكْثَرُ أَضْحَابِنَا الرَّوَاتِبُ أَهْضَلُ لأَنْهَا لُلْقَلِ الْقَوْى وأوفق للحديث والله تُطمَّ. شرح النووي على مسلم (٥٥/٥).

رابعا؛ فيه يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم، حيث أنجى الله فيه موسى-عليه السلام- وقومه، فهو يوم له منزلة عظيمة، ومنقبة قديمة، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال؛ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال؛ «ما هذا؟»، قالوا؛ هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: «فأنا أحق بموسى منكم»، فصامه، وأمر بصيامه. متفق عليه، وهذا لفظ فصامه، وأمر بصيامه. متفق عليه، وهذا لفظ

وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: " «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان " متفق عليه واللفظ للبخاري.

ووعد النبي صلى الله عليه وسلم من صامه بفضل عظيم وخير عميم، فعن أبي قتادة قال: سئل النبي عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية» أخرجه

مسلم في كتاب الصيام (١١٨/٢ رقم ١١٦٢).

قال ابن حجر: " وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام عاشوراء، وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى-عليه السلام-، ويوم عرفة منسوب إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-.

## استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء:

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أخرجه مسلم برقم ١١٣٤).

## الحكمة من استحباب صيام تاسوعاء:

قال النووي رحمه الله: ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهاً: أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.

الثاني: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده، ذكرهما الخطابي وآخرون.

وقال ابن حجر: ما هم به صلى الله عليه وسلم من صوم التاسع يحتمل معناه ألا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطاً له وإما مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح، وبه يُشعر بعض روايات مسلم. فتح الباري (٢٤٥/٤).

## بدع عاشوراء:

الناس في بدع عاشوراء طائفتان، طائفة يتخذون يوم عاشوراء موسمًا كمواسم الأعياد والأفراح، فيقيمون الاحتفالات، ويكتحلون ويضعون الحناء.

وطائفة أخرى يتخذونه مأتمًا يقيمون فيه الأحزان، من شق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك وكلتا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة.

فالله نسأل أن يجعلنا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.



قواعد وآداب في التعامل بين الشيوخ والشباب

الحلقة الثانية

الحم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ: فقد تحدثنا في عدد سابق عن تعريف الشخصية، والشكلات

التي يتعرض لها الشباب، وخصوصية مرحلة الشباب والتعامل معها،

قواعد شرعية وآداب اجتماعية

(مع الشباب)

ومرحلة الشيخوخة والتعامل معها، وأنواع الشباب.

مسلام المرحمن بن صالح الجيران

بصلة، بل ربما حملوا الخطأ المحاسبي أخطاءً أخرى، وبذلك تستعصي الأمور عن الإصلاح.

وقد وقع مثل هذا الخطأ، وأعني به اختلاف النظر حول من الأحق بالمال؛ كالذي حصل في سبورة الأنشال، حيث اختلف الصحابة رضى الله عنهم حول الأحق بالمال هل هم الذين حرسوا المعسكر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هم الذين تتبعوا المشركين؟ ولما وقع الخلاف أنزل الله تعالى سورة الأنفال أولها لإرشاد الصحابة رضي الله عنهم إلى الأدب الواجب في مثل هذه الحال، وهو تقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين؛ بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون الخلاف الحالى المحاسبي سببا للقطيعة بينكم، قال الله تعالى: «سَتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالَ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُوْمِينَ » (الأنفال:١).

## الخطأ المنهجي والموقف منه:

الخطأ المنهجي الذي يقع فيه العالم إما أن يكون في العقيدة أوفي المنهج، أوفي كليهما، والأمثلة على هذا كثيرة، كما يشمل الخطأ المنهجي «الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما

وحديثنا اليوم بعون الله تعالى عن: أتواع الأخطاء

وتنقسم الأخطاء في جميع الفئات العمرية إلى ثلاثة أنواع:

الأولى: الخطأ المحاسبي.

الثاني: الخطأ المنهجي.

الثالث: خطأ الاستدلال والتطبيق.

وقد يقع الخطأ إما من الشيخ أو من الشاب أو من كليهما، وعليه فالواجب في مثل هذه الحال تشخيص الداء لمعرفة الدواء، وعدم تحميل الأمر ما لا يحتمل، فالخطأ المنهجي له علاج، والخطأ الإداري له علاج، وهكذا.

## الغطأ الماسبي د

وقد يقع الشيخ بخطأ محاسبي محض، سواء كان هذا الشيخ صاحب علم أو صاحب خبرة أو صاحب خبرة طويلة في تخصصه، فهنا ينبغي للشباب التروي وعدم العجلة في تجريح الشيخ، ورميه بكل نقيصة؛ خاصة إذا علمنا أن ما وقع إنما هو خطأ بشري محض، وهكذا.

وإذا تأدب الشباب بهذا الأدب الإسلامي الرفيع يحملهم في هذا الإخلاص لله تعالى والرغبة في الإصلاح وعدم تتبع النزلات، أمكن بعد ذلك تلافي كثيرًا من العقبات التي لو تُركت لاتسعت الدائرة لتشمل أمورًا أخرى لا تمُتُ إلى الخطأ المالي



نفاه، أو الأمريمانهي عنه، أو النهي عما أمر به». (شرح العقيدة الطحاوية ص٣١٦).

وهنا الواجب أن يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، ولا يجوز تعيين إنسان إلا بأمر تجوز معه الشهادة عليه، وهذا لا يتأتى إلا على يد ولي أمر أو من ينيبه ولي الأمر كالقاضي أو عالم راسخ، والله أعلم.

كما يشمل الخطأ المنهجي الوقوع في الظلم، سواء في النفس أو الأموال أو الأعراض وغيرها.

ومما يمدح به أهل العلم الراسخون أنهم يُخطُوون ولا يُكَفُّرُون؛ ذلك أنه من أنهم يُخطُوون ولا يُكفُّرُون؛ ذلك أنه من كفَّر كلَّ من قال القول المبتدع في الباطن لزمه أن يكفُّر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين، ودليل ذلك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَّا خَرَجَ إلَى حُنَين مَرَّ بشَجَرَة لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطِ يَعلَقُونَ عَلَيْها أَسُلحَتَهُمْ، فَقَالُوا؛ يَا يَعلَقُونَ عَلَيْها أَسُلحَتَهُمْ، فَقَالُوا؛ يَا ذَاتُ أَنْوَاطِ كَما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ كَما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ كَمَا لَهُمْ وَسُلَى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلْهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " فَقُسَى بِيده وَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّة مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " (التَرمذي: ٢١٨٠).

ومن أمثلة ذلك ما ورد عن عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: "لَّا قَدِمَ مُعَادُ مِنَ الشَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: "لَّا قَدِمَ مُعَادُ مِنَ الشَّامَ سَجَدَ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا هَذَا يَا مُعَادُهِ" قَالَ: أَتَيْثُ الشَّامَ فَوَاقَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتَ فِي نَفْسي أَنْ نَفْعَلَ دَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا وَسَلَّمَ: "فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لغَيْرِ اللَّهُ، لأَمْرَثُ النَّرَاةُ أَنْ أَنْ الله عَلَيْهِ تَسْجُدَ لزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده، لاَ شَوْدًى الله مَتَى تُودًى كَيْ لاَ الله عَلَيْهِ لَا الله عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَرْتُ النّواقِ فَا اللهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ لَا لَوْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَاللّهِ عَلَيْهِ للللهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ لَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَا لَوْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَا لَوْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَا لَتُهُمْ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُؤْتُ الْمُنْ عَلَيْهِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ لَا لَوْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا مُرْتُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَيْهُ لَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْتُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

زَوْجِهَا.." (هذا لفظ ابن ماجة، وصححه الأثباني في صحيح الترغيب: ١٩٣٨).

ومن أمثلة الأخطاء المنهجية ما ورد عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم». فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: «أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت: لنمنعهن؟!» (رواه مسلم: ٢٠٢٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهـنا هـ الننوب المحضة. وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون، وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم.

وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم، ويقولون: إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يُعَصِّمون ولا يُؤثِّمُون». (مجموع الفتاوى: ٤٤٦/٣).

## الخطافي الاستدلال والتطبيق،

وقعت أخطاء كثيرة في تاريخنا الإسلامي من أهل الفضل والعلم، ونتج عن هذه الأخطاء إراقة دماء زكية طاهرة؛ حيث أخطأ هولاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يضعوه في مواضعه الصحيحة، فنتج عنه فتن وقلاقل.

وغاية هـؤلاء إما أن يَغلبوا وإما أن يُغلبوا، ثم يـزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. والله يغفر لهم خطأهم.

أما عن كيفية الحكم على المخالف، فهذا ما سنتحدث عنه-إن شاء الله تعالى-فالعدد القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.



# وقفة مع النفس في نهاية عام

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتضى آثارهم وسار على هديهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدُ:

كلنا قد أيضن الموت، وما

نری له مستعدا، وکلنا

قد أيقس بالجنة وما نرى

لها عاملاً، وكلنا قد أيقن

بالنار وما نرى له خائفًا.

إخواني: إنكم في هذه الأيام تودعون عامًا ماضيًا شهيدًا، وتستقبلون عامًا مقبلاً جديدًا، فليت شعري ماذا أودعتم في العام الماضي من أعمال صالحة؟! وماذا تستقبلون به العام الجديد؟! فليحاسب العاقل نفسه، ولينظر في أمره، فإن كان قد فرَّط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليتدارك ما فات، وإن كان ظائًا لنفسه بفعل

المعاصي والمحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات وتمنى الرجعة ولكن هيهات هيهات.

قال الله تعالى: دحَقَ إِذَا جَهُ
أَحْدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱلْحِوْدِ ﴿
لَكُوْ أَكْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنْهَا
كُلْمَةُ هُو قَالِلُهَا وَمِن رَبَّابِهِم بَرْحُ إِلَى وَرَبِهِم بَرْحُ إِلَى وَرَبِهِم بَرْحُ إِلَى وَرَبِهِم بَرْحُ إِلَى وَرَبِهِم بَرْحُ إِلَى وَقِالَ بَيْمُونُ ، (المؤمنون:٩٩، ١٠٠)، وقال يَحْدُونُ الدِّيتَ
تعالى: مَوْمَ بِأَنِّى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلدِّيتَ
شَوْهُ بِن قِبْلُ قَدْ جَآهَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقِ
فَهُلُ لَنَا مِن شُفَعَاةً فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ

فَخَمَلَ عَبِرُ الَّذِي كُلُّا فَعَمَلٌ فَدَ خَبِرُوّا أَنْفُسُهُمْ وَضَلَّ عَهُمْ مَّاكَانُوا هَنْ زُوْرَى ، (الأعراف:٥٣)، وقد تضمنت هذه الآيات التي ذكرنا، وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند حضور الموت، ويوم النشور ووقت عرضهم على الله تعالى، ووقت عرضهم على النار.

رحم الله من قال: كلنا قد أيقن الموت، وما شرى له مستعداً، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاً، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى له

## اصداد الماقرع

خائفًا، فعلام تفرحون؟ وما عسيتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو أولُ وارد من أمر الله بخير، أو بشرٌ! فيا إخوتاه، سيروا إلى ربكم سيرًا جميلاً.

أيها الغافلون اتعظوا؛ فإليكم يُوجه الخطاب؛ أيها النائمون انتبهوا قبل أن تُناخ

للرحيل الركاب! قبل هجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات، ومشتت الأحباب، فيا له من زائر لا يعوقه عائق ولا يُضرب دونه حجاب، ويا له من نازل، لا يرحم صغيرًا ولا يوقر كبيرًا ولا يخاف عظيمًا ولا يهاب، إنه جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أوالنار مورده؛ أن لا يكون له فكر إلا

في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تأهب إلا له، ولا تعريج إلا عليه، ولا اهتمام إلا به، ولا انتظار ولا تربص إلا له.

إن حال البعض إذا ذكر بالموت والضرورة إلى الاستعداد والتهيؤ له سَوَّفَ ووعد نفسه وقال ما مضى إلا القليل إلى أن تكبر ثم تتوب وتقبل على الطاعة فلا يزال بُمني ويسوِّف من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة أو إلى رجوع من السفر أو



إلى فراغه من تدبير شؤونه أو شؤون أولاده أو نحو ذلك من الأماني التي يتلذذ بذكرها ولا تُجدي شيئًا لكنه يرتاح لها، فلا يزال يُمنى نفسه يما يوافق هواها ولا يزال يُغالط نفسه في الحقائق ويتوهم البقاء في الدنيا إلى أن يتقرر ذلك عنده ويظن أن الحياة قد صفت له.

وعَنْ عَبْد الله بن عباس رَضَى الله عَنهما قَالَ خَطُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَيِّعًا وَخُطُ خُطًا فَيُ الْوَسَطِ خَارِجُا مِنْهُ، وَخُطُ خُطُطًا صغارًا إلى هَذَا الذي فِي الْوَسِّط مِنْ جَانِيهِ الْذي فِي الْوَسَطِ، وَقَالَ هَذَا الْأَنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحيطُ بِهُ أَوْ قَدْ أَحَاطُ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ أَمَلُهُ، وَهَذُه الخطط الصِّغَارُ الأعْرَاضِ، فإنْ أخطأهُ هَذَا نَهَشهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأُهُ هَذَا نَهُشُهُ هَذَا. (البخاري: ٦٤١٧). فالمؤمن يسعى لصلاح حاله، بحيث يكون

> غده خيرًا من يومه، ويومه أفضل من أمسه، وعامه الجديد أفضل من عامه الماضي، والكيس من حاسب نفسه عند دخول العام الجديد، وراجع حساباته، وفتح صفحة جديدة من حياته، فبدأ جادًا في إصلاح نفسه، وتغير مجرى حياته، وحياة أسرته من الشرِّ إلى الخير، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن التفريط والتهاون والإضاعة إلى التوية والإنابة.

عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَرَ رَضَىَ اللَّهِ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنْكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٌ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتُ فَلاَ تَنْتَظِرُ ٱلصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَالاَ تَنْتَظِرُ الْسَاءَ، وَخُذُ مِنْ صِحْتِكَ لَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوْتِكَ". (البخارى: ١٦٤١٦).

فالعاقل من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله؛ إن أيسر الناس حسابًا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في هذه الدنيا فوقفوا عند أعمالهم فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا، وإنما بثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور فأخذوها من غير محاسبة

فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر.

وفي انقضاء العام؛ تذكر بانقضاء العمر وسرعة مرور الأسام، تذكر بقرب الرحيل من هذه الدار، وحبدًا ليلتان اثنتان يجعلهما المرء في مخيلته؛ ليلة في بيت أهله منعمًا سعيدًا في عيش رغيد، وفي عافية ومسرة يُضاحك أولاده ويضاحكونه، والليلة التي تليها في القبر وحيدًا فريدًا، قال صلى الله عليه وسلم: «يَتْنَعُ الْمَيْتَ ثَلاَثُهُ فَيُرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهَّلُهُ وَمَالُهُ وَيَنْقَى عَمَلُهُ». (متفق عليه).

فيا إخواني: فلنحاسب أنفسنا قبل أن ر نحاسب، فما كان من طاعة الله فاستقيموا عليه، وما كان من معصية الله فانزعوا عنه واعلموا أن التوبة مبسوطة، وأن ترك الذنب أيسر عليكم

المؤمن يسعى لصلاح حاله،

بحيث يكون غده خيرا

من يومه، ويومه أفضل

من أمسله، وعامه الجديد

أفضل من عامه الماضي.

من طلب التوبة، ولا تدعوا ذنبًا يخلف ذنبًا، والخيركله بحدافيره في الجنة فأدلجوا في السير اليها، والشركلة بحدافيره في النار، فاجتهدوا في الهرب منها، وزكوا أنفسكم بالأعمال الصالحة من دون السيئات.

فالحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، وها أنتم تزدلفون إلى عام جديد، وقد ودعتم عامًا من عمركم مضى بما أودعتموه

من عمل، والسعيد من استودع مدة عمره صالحا من عمله، والشقى من شهدت عليه مدة عمره بقبيح زلله، فاحفظوا أيام عمركم قبل خلوكم في قبوركم، واغتنموا أيام حياتكم قبل الفوات إخواني: التوبة التوبة، قال الله تعالى: « إِنَّمَا ٱلدُّيْكَةُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلنُّوَّةِ مِهَالَةِ النُّمُّ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَنُونُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا (١٠) وَلَنْسَت التَّوْتُ لِلَّذِينَ تَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَنَّةِ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى نُبْتُ الْتَيْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّالُّ أُوْلَئِيكَ أَغْتَدْنَا لَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ، (النساء:١٨). اللهم ردنا إلى دينك ردًّا جميلاً، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك».



# ESMAN MAN my 12013 12015

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

لقد أباح الإسلام الطلاق كما أباح الزواج، لكنه شدُّد في طلب الطلاق بغير بأس، ولأسباب واهية، ذلك لأن الطلاق آثاره في الغالب مُضرَّة للزوجين، خاصة في حالة وجود أولاد، وكذلك مع رقة الدين، وضعف الإيمان، وغياب التدين والوازع الديني تأتي المشاكل تترا.

> أما في حالة الاضطرار إلى التفريق بين الزوجين فلا جناح عليهما، وقد قال الله تعالى: " وَإِن يَنْفَرَّقَا يُعْيِن ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَيْدِ، وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا" (النساء: ١٣٠).

ومما يدل على كراهية الإسلام للتساهل والتسرع في الطلاق، أن هذا المسلك مما يسرُّ الشيطان وأعوانه، فلذلك يعطى الجوائز السخية لن أفسد زوجة على زوجها حتى طلقها؛ فعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم، فيقول؛ فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ويجيء أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال: فيدنيه منه- أو قال: فيلتزمه-ويقول: نعم أنت أنت "، قال أبو معاوية مرة: فيدنيه منه. مسند أحمد (YYO/YY).

وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة

## جمال عبد الرحمن

سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". مسند أحمد ط الرسالة (١١٢/٣٧).

(ع غَيْر مَا بَأْس)؛ أَيْ لغَيْر شدّة تُلْحِثُهَا إِلَى سُوَّالِ الْمُفَارَقَةِ، وَمَا زَائِدَةٌ للتَّأْكيد، (فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَةُ الْجَنَّةَ): أَيْ: مَمْنُوعٌ عَنْهَا، وَذَلكَ عَلَى نَهْجِ الْوَعِيدِ وَالْبَالَغُهُ فِي التَّهْدُيدِ، أَيْ لاَ تَجِدُ رَائِحَةَ الْجِئَّةَ أَوَّلَ مَا وَجُدَهَا الْمُحْسَنُونَ، أَوْ لاَ تَجِدُ أَصْلاً، وَهُنَا منَ الْمُبَالَغَة فِي التَّهْديَدِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ كُثيرٌ قَالَهُ ٱلْقَاضِي، وَلاَ بِدْعَ أَنَّهَا تُحْرَمُ لَذَّةَ الرَّائِحَةَ وَلَوْ دَخَلَتَ الْجِنَّةَ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .( 7177/0

## طلب الطلاق يسبب الزواج بأخرى

قد تكون الزوجة قد اشترطت على زوجها عند العقد عليها ألا يتزوج بغيرها في حياتها الزوجية معه، ووافقها الزوج على ذلك فلها هذا الشرط، وقد لا يكون بينهما أنَّةُ اشتراطات في هذا الشأن، ويحدث أن

يقترن الزوج بزوجة جديدة ثانية، فتطلب زوجته الأولى الطلاق منه، فهل يحق لها ذلك، وما الحقوق الواجبة بينهما؟

في الحالة الأولى ننقل نص الفتوى من فتاوى دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم: ١٩٨٨، بتاريخ: ١٩١٨-٢٠١٢م كان السؤال:

ما حكم إعطاء الرجل زوجته وعداً بعدم الزواج من ثانية إلا بموافقتها، مع العلم أنه لم يضِ بوعده؟

الحواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .. فلقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة بشرط العدل في النفقة والمبيت، فإذا احتاج إلى الزواج بالثانية على أساس الالتزام بإعطاء الحقوق الشرعية لجميع الزوجات؛ فلا حرج في ذلك، ما لم تكن الزوجة قد شرطت على زوجها في عقد الزواج ألاً يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحة لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قَالَ صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلَمُونَ عنْدَ شُرُوطهمْ مَا وَافَقَ الْحُقّ) رواه الحاكم وغيره.

وقد جاء في المادة (۱/۳۷) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (۲۰۱۰م): "إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمسّ حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا

يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها؛ كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".

أما إذا كان الوعد شفهياً وغير موثق في العقد، فهذا وعد مجرد لا يمنح الزوجة حق الفسخ، ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأصل في المسلم الوفاء بالوعود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنّ إخلاف الوعد من صفات المنافقين، حيث قال عليه الصلاة والسلام؛ (آيةُ المُنَافقِ ثَلاَثُ؛ إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَتَعَلَى أَمْلِمَ. وَالله وَعَدَ أَخْلَفَ، وَالله وَعَدَ أَعْلَفَ وَعَدَ أَخْلَفَ، وَالله وَعَدَ أَعْلَى أَلَا أَلْتَهِ وَالله وَيَا إِلَى الْعَدَادِي. وَالله وَتَعَلَى أَعَلَى أَلَهُ مِنْ الْمَادِي وَالله وَالله وَالله وَالله وَيْ قَالَى الله وَالله وَالله وَلَهُ وَالله وَلَا أَنْ وَالله وَالْكَادِي وَالله وَالْكَادِي وَالله وَالْكَادِي وَاللّه وَالْكَادِي وَالله وَالْكَادِي وَاللّه وَالْكَادِي وَاللّه وَالْكَادِي وَالْكِلْكِ وَالْكَادِي وَالْكَادِي وَالْكَادِي وَاللّه وَالْكِلْكِ وَالْكَادِي وَالْكَال

## أين فريضة الصبر؟١.

حث الله تعالى المؤمنين على الصبر، وبين سبحانه أنه لا دخول للجنة إلا بالنجاح في اختبار الصبر، فقال سبحانه: "أَرْ حَسِبَتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ مِنكُمْ الْجَنّةُ وَلَمَا يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ جَعْمُدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الْضَابِينَ " (آل عمران/١٤٢).

"ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله".

وقد تنبه بعض كتاب الغرب لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة رغم مخالفتها لعادتهم وقوانينهم إقرارًا بالحق واضطرارًا للاعتراف به.

وأنا أنقل لك بعض من أقوالهم في ذلك وإن كان في الآيات القرآنية

والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغني عن كلام كُتَّاب الغرب، ولكن بعض الناس يحب معرفة كلامهم، وإن كان نفعه من كلام علماء الإسلام، فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما اطلعت عليه من كلام كُتَّاب وكاتبات الغرب.

قال محمد رشيد رضا؛ جاء يُخ جريدة «لا غوص ويكلي ركورد» يُخ العدد الصادر يُخ ٢٠ أبريل ١٩٠١م، نقلاً عن جريدة (لندن ثروت) بقلم كاتبة فاضلة ما ترجمته ملخصًا (لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحبًّا، وماذا عسى يفيدهن بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعًا، إذ لا فائدة إلا يُخ العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة.

وقد قال العالم (توس) عندما رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة، وتصبح بناتنا ريات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة، فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشرإذا لم يُبَح للرجل التزوج بأكثر من واحدة. أي ظن وخرص يحيط بعدد الرحال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلأ وعالة وعارًا في المجتمع الإنساني، فلو كان تعدد الزوجات مباحًا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم

ما هم فيه من العذاب والهوان، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن، فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار. ألم تروا أن حال خِلْقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها، وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين. (تفسير المنار ٢٩٥/٤).

ونقل عن كاتبة أخرى أنها قالت: لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والمعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء. نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال.

فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال سلامة لشرفها. اهـ. (نفس المصدر السابق ٢٩٦/٤).

وقال غيره، قال (غوستاف لوبون)؛
إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن
يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي
تمارسه ويزيد الأسر ارتباطًا ويمنح
المرأة احترامًا وسعادة لا تجدهما في
أوروبا.

ويقول برناردشو الكاتب: (إن أوروبا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت). وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص، ومما ساعد على انتشارها وجودها في كتب السنة الأصلية، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق.

الحلقة (٢٠٧)



## قصة بيت المطيبين بالمدينة

## أولا: المن:

## ثانيًا: التخريج:

١- هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمام الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» الإمام (٤٢٣/٣) (ح٢٩١٦) قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، قال: حدثنا بشر بن سيحان، قال: حدثنا حدّثنا الثوري، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زوجت ابنتي... القصة.

٧- وأخرجه الإمام الحافظ أبو يعلى الموصلي في «المعجم» (ح١١٨) قال: حدثنا بشر بن سيحان قال: حدثنا حلبس بن غالب به، وأخرجه أيضًا في «المسند» (٦٢٩٥/١٨٥/١١) قال: حدثنا بشر بن سيحان به.

٣- وأخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٢٣/٦) قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، حدثنا بشر بن سيحان عن حليس الكلابي به.

أ- وأخرجه الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۹۲/۱) قال: أنبأنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو سعيد محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السوطي قال: حدثنا بشر بن سيحان عن حلبس به.

وأخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل»
 (٢٥٧/٢) (٤٥٧/٢) قال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا بشربن سيحان، حدثنا حلبس بن غالب به.

آ- وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/٤) قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني، أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي، أخبرنا يوسف الميانجي ح.

وأخبرنا أبو عبد الله الخلال، أخبرنا إبراهيم بن منصور السلمي، أخبرنا أبو بكر بن المقرئ قالا: أخبرنا أبو يعلى أخبرنا بشر بن سيحان، أخبرنا حلبس بن غالب به.

## ثالثا: التحقيق:

١- نستنتج من هذا التخريج أن هذا الحديث الذي



جاءت به قصة «بيت المطيبين بالمدينة، حديث غريب:

أ- فهو غريب عن أبي الزناد تفرد بروايته عنه سفيان الثوري.

ب- وهو غريب عن سفيان الثوري تفرد بروايته عنه حلبس الكلابي.

 ج- وهو غريب عن حلبس تفرد بروايته عنه بشر بن سيحال.

قلت: وهذا ما بينه الإمام الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٢٤/٣ - ط المعارف بالرياض)، حيث قال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا سفيان، ولا عن سفيان إلا حلبس، تفرد به بشر».

قلتُ: وهذا له فائدة عظيمة في التحقيق؛ حتى لا يتوهم من لا دراية له من كثرة كتب السنة الأصلية التي أخرجت الحديث أنها تقوية للحديث، وهذا ما يفعله بعض القصاص والوعاظ في سرد لأسماء كتب السنة التي توجد بها القصة، فيتوهم العوام أن القصة ثابتة كما في هذه القصة.

٢- علة هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة هو
 «حلبس بن محمد الكلابي» تفرد برواية هذا الخبر
 عن سفيان الثوري.

٣- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (۲۷۳/۱): «حلبس بن محمد الكلبي: يروي عن سفيان الثوري ما ليس من حديثه؛ لا يحل الاحتجاج به بحال». اهـ.

أ- قال الإمام الحافظ الدارقطني في «العلل» (١٦٩/٥) س(١٠٩)؛ «حلبس بن محمد الكلابي متروك الحديث». اه.

٥- قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل»
 ١٥٠/١٩٨)(٤٥٧/٢)

أ- « حلبس بن محمد الكلابي يكنى أبا غالب بصري منكر الحديث عن الثقات».

وأخرج له الحديث الذي جاءت به هذه القصة، ثم قال: «منكر، وحلبس بن غالب المذكور في هذا الإسناد هو عندي حلبس بن محمد الكلابي». اهد. ب- وأخرج الإمام ابن عدي في «الكامل» حديثاً آخر

غير حديث القصة هو حديث الحوراء وأثرًا عن عطاء، وقال: «لا أعرف لحلبس هذا الحديث غير ما ذكرت». اه.

- وأخرج له الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۹۲/۱) الحديث الذي جاءت به هذه القصة كما بينا آنفًا، وقال: «هذا حديث موضوع وهو مما عملته يدا حلبس، قال الدارقطني: هو متروك. وقال الأزدي: واه، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال». اهـ.

٧- وقال الإمام الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١٩٩٢) (٢٩٢٢/٧٦١): «حلبس الكلابي ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: هذا مما علمت يد حلبس، وجزم ابن عدي في ترجمته، بأن حلبس بن محمد، وحلبس بن غائب واحد، وقال في كل من الحديثين منكر، ثم ذكر له أثرًا عن عطاء، ثم قال: لا أعلم له غير ما ذكرت». اهـ.

قلتُ: وبهذا يكون الحافظ ابن حجر نقل أقوال الإمام ابن الجوزي وابن عدي وأقرها.

٨- ونقل الإمام الذهبي في «الميزان» (٢٢٣٣/٥٨٧/١) أقوال أئمة الجرح والتعديل في حلبس الكلبي وأقرها ثم ذكر الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية من رواية ابن عدي عن أبي يعلى، ثم قال: «هذا حديث منكر جدًا». اهـ.

٩- تنىيە:

وقع تصحيف في «اللآلئ المصنوعة» ط. دار المعرفة بيروت لبنان، حيث صُحِف اسم ألراوي (حلبس) إلى (جليس)، وذلك التصحيف غير (الحاء) إلى (جيم)، وغير (الباء) إلى (ياء).

١٠ وذكر الإمام الحافظ الهيثمي هذا الحديث في «مجمع الزوائد» (٢٨٣/٨) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه حلبس الكلبي هو متروك». اهـ.

۱۱- تنبيه: وقع تصحيف في مجمع الزوائد، ط دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، حيث شُحِف اسم الراوي (حلبس) إلى (حنس).

١٢- قال الإمام الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص٣٢٣)؛ حديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطى رجلاً عرق ذراعيه وجعله في

قارورة، حتى امتلأت، فجعل يتطيب به، فيشم منه أهل المدينة ريحًا طيبة وسموه بيت المطيبين. رواه الخطيب عن أبي هريرة مرفوعًا، وهو موضوع. اهـ.

۱۳ - ولقد أورد هذه القصة الإمام الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤٢٩/٨) ط. دار هجر، نقال عن أبي يعلى الموصلي في «مسنده» سندًا ومتنًا، ثم قال: «هذا حديث غرب جدًا».

قلتُ: ويستبين معنى قول الإمام الحافظ ابن كثير هذا مما نقله الإمام السيوطي في «التدريب» (١٨٢/٢) عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن ضعفاء». اهـ.

قلتُ: وهذه قاعدة عظيمة مبنية على ثلاثة أمور عند التطبيق؛

الأمر الأول: النهي عن كتابة الأحاديث الغرائب. الأمر الثاني: الذي به يتبين منه سبب النهي أنها مناكبر.

الأمر الثالث: عامتها عن الضعفاء.

فهذه الأمور الثلاثة مهمة جدًا قد زلق بسبب الجهل بها كثيرٌ ممن لا دراية لهم بالصناعة الحديثية ظنًا منهم أن الحديث الغريب لا يُكتب على إطلاقه، وقاتهُم أنه مقيد بسببين في قول الإمام أحمد: «فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء». اهد.

قلتُ: بهذا البيان يخرج حديث: «إنما الأعمال بالنيات» عن قول الإمام أحمد: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء». اهـ.

لأن حديث: «إنما الأعمال بالنيات» مع أنه فرد غريب فهو حديث مسند، اتصل إسناده بنقل العدل غريب فهو حديث مسند، اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه وليس شاذا أو معللاً، وهذا ما بينه الإمام ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص١٤) النوع (١٣): قال: حديث «إنما الأعمال بالنيات» انفرد به العدل الحافظ الضابط فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر «علقمة بن وقاص»، ثم عن علقمة: «محمد بن إبراهيم»، ثم عنه: «يحيى بن سعيد» على ما هو

الصحيح عند أهل الحديث». اهـ.

قَلَتُ: ولذلك قال محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «حديث الأعمال بالنيات هو حديث فرد غريب صحيح». اهـ.

ولذلك نقل الإمام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم» (ح1) شرح حديث «الأعمال بالنيات» عن الإمام أحمد بن حنبل نفسه أنه قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وحديث النعمان بن بشير: «الحلال بين، والحرام بين». اهد.

أما حديث قصة «بيت المطيبين» فهو الذي ينطبق عليه قول الإمام أحمد تمام الانطباق وهذا هو البرهان:

أ- فهو غريب من الغرائب لقول الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» (ح٢٩١): «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا سفيان، ولا عن سفيان إلا حلبس، تفرد به بشر». اه.

ب- وهذا الحديث الغريب من المناكير؛ قال الإمام الذهبي في «الميزان» بعد أن أورد حديث القصة كما بينا آنفًا: «هذا حديث منكر جدًا».

ج- وهذا الحديث أيضًا من رواية الضعفاء كما هو مبين آنفًا من علة هذا الحديث وهو حلبس الكلبي متروك الحديث، منكر الحديث، واو لا يحل الاحتجاج به بحال، متهم وهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل في حلبس والتي يتبين منها الضعف الشديد.

من هذا التحليل ينطبق قول الإمام أحمد على حديث القصة تمام الانطباق؛ حيث قال: «لا تكتبوا هذه الغرائب، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء». اهـ.

قلت: وبهذا يتبين ما نقله الإمام السيوطي في «التدريب» (١٨٣/٢) عن الإمام أبي يوسف أنه قال: «من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، اهـ.

وبه يتبين قول الإمام ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع، وهو مما عملته يدا حلبس». ويتبين معنى

قول الإمام الحافظ ابن حيان: « حليس الكلبي يروي عن سفيان الثوري ما ليس من حديث، ومعنى قول الإمام الشوكاني: هذا الحديث موضوع، كما بينا آنفًا، فالقصة واهية منكرة جدًا.

#### رابعًا: بدائل صحيحة:

ا- بعد أن تبين للقارئ الكريم من هذا التحقيق أن هذه القصة واهية ومن الغرائب المنكرة وعلتها راوه متروك الحديث، منكر الحديث، واه لا يحل الاحتجاج به بحال، مُثَّهَم، وبهذا تصبح قصة بيت المطيبين بالمدينة قصة واهية.

٢- ويغنى عن هذه القصة الواهية ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ح٢٣٣١) كتاب الفضائل، باب: طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حَدُّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هَاشُمْ يَعْنَى ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ: دَخُلُ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عنْدُنَا فَعَرقَ، وَجَاءَتُ أُمِّي بِقَارُورَة فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرُقَ فيهَا، فَاسْتَيْفَظُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمِ؛ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ، وَ قَالَتُ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلْهُ فِي طيبِنا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطّيبِ، اهـ.

قلت: قال الإمام النووي في «شرح مسلم» لهذا الحديث: «قوله: (فقال عندنا فعرق) أي: نام للقيلولة». اه.

٣- هذا الحديث الثابت الذي جاءت به قصة وقارورة أم سليم وعرق النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أيضًا الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» (١٣٦/٣) (ح١٢٤١٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم به.

 أ- وأخرجه أيضًا الإمام البيهقي في دلائل النبوة (٢٥٧/١) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر به، قلت: لأن أبا النضر كنية هشام بن القاسم كذا قال الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٧١٣٤/٢١٤/١٩): «هاشم بن القاسم أبو النضر الليثي روى عنه زهير بن حرب وآخرون، وروى عن سليمان بن المغيرة وآخرين». اه.

ولذلك قال الإمام البيهقي بعد أن أخرج هذا الحديث في «دلائل النبوة» (٢٥٨/١): «رواه مسلم

عن زهير بن حرب، عن أبي النضر،. اه.

فائدة: نرى أن الإمام البيهقي أخرج هذا الحديث في الدلائل من غير طريق مسلم فاجتمع إسناد البيهقي مع إسناد مسلم في شيخ شيخه أبي النضر هاشم بن القاسم.

أ- وهذا هو أصل منهج المستخرجات، قال الحافظ العراقي في «شرح ألفيته» (ص١٨): «المستخرج موضوعه أن يأتي المصنّف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه .. اه.. ب- ثم قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» (٤٧/١): «ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم بل أكثر المخرجين للمشيخات والعاحم، وكذا للأبواب يوردون الحديث بأسانيدهم، ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبًا بعزوه للبخاري أو مسلم أو إليهما معًا ». اهـ.

لذلك قال الحافظ العراقي في «شرح ألفيته» (ص٢٠): «فهذا البيهقي في السنن الكبرى، والمعرفة، وغيرهما، والبغوي في شرح السنة، وغير واحد يروون الأحاديث بأسانيدهم ثم يعزونها إلى البخاري ومسلم»، اه.

## خامسا: درء الشبهات عن حديث أم سليم:

قد يتقول من لا دراية له من العلمانيين الجاهلين بالصحابة وأنسابهم فمن جهلهم يقولون: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها؟

قلت: وردًا على هذه الشبهة المتولدة عن جهلهم نقول: قد ثبت اتفاق العلماء على أن أم سليم كانت محرمًا له صلى الله عليه وسلم، ولقد بيِّن ذلك الإمام النووي في شرحه صحيح مسلم (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١٩)، باب فضائل أم سليم؛ أم أنس بن مالك، الحديث (٢٤٥٥).

ولقد بيِّن الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (ح١٩١٢) ذلك فقال: «اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا له صلى الله عليه وسلم، وبيَّنه، ثم بيَّن ذلك أيضًا في شرح صحيح مسلم ، الحديث (ح٢٣٣).

هذا ما وفقتي الله اليه وهو وحده من وراء القصد.



## قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و(الفعلية) على ظاهرها دون المجاز

آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة. . تُدحض شبهات الأشاعرة في تأويلاتهم (الاستواء) و(العرش) و(الكرسي) وتبطل حججهم

> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . . وبعد :

> فعلى نحو ما تضافرت النصوص من القرآن والسنة على إثبات علوه تعالى بداته وحمل صفة استوائه على عرشه على الحقيقة، تضافرت كذلك على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم، ونذكر من ذلك؛

> > أ- الصحابة الأجلاء على إثبات (العلو) و(الاستواء) على ظاهرهما دون ما تأويل:

قول أبي بكر عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت).

وقول عمر وقد لقي خولة بنت ثعلبة فاستوقفته، فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل؛ (يا أمير المؤمنين حبست رجالاً من قريش على هذه العجوز!)،قال: (ويلك تدري من هذه؟،هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات..) وحديث ابن عمر الموقوف وإسناده صحيح، وفيه قوله: (جعل الله فوق السماء السابعة الماء، وحعل فوق الماء العرش).

وحديث ابن عباس وفيه: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يُقدَّر قدره)، وقد أخرجه القدمين، والعرش لا يُقدَّر قدره)، وقد أخرجه الذهبي في (العلو) (٤٥) وقال: "رواته ثقات".. وعنه فيما رواه ابن القيم وغيره، قوله فيمن يكذبون بالقدر: "يكذبون بالكتاب.. إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا، فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه".. وعنه أن اليهود

## د. محمد عبد العليم الدسوقي

الأستاذ بجامعة الأزهر

أتوا النبي فسألوه عن خلق السموات والأرض، فذكر حديثاً طويلاً، قالوا: ثم ماذا يا محمد؟، قال: (ثم استوى على العرش)، قال: أصبت يا محمد، لو أتممت: (ثم استراح)، فغضب غضباً شهديداً، فأنزل الله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّبَانِيَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِنَّةٍ أَبَارٍ وَمَا سَسَنَا مِن لُغُوبٍ)

وفي أثر ابن مسعود: (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي وبين الماء والله فوق خمسمائة عام، والكرسي فوق الماء والله فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه) أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والدارمي في الرد على الجهمية وابن قدامة في العلمة واللالكائي والنهبي (٨٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ا/٢٨ رجاله رجال الصحيح، وبعضها بلظظ: (والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء بمن أعمالكم).

ولأم سلمة في قوله تعالى: (ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْسِ)
الأعراف/٥٤): "الكيف غير معقول والاستواء
غير مجهول والإقسرار به إيمان والجحود به
كفر"، وقد روى هذا الأثر عنها شيخ الإسلام في
الفتاوى/٣٦٥ وابن حجر/١٧/١٤، والصابوني
في عقيدة أصحاب الحديث وابن قدامة في العلو
(٨٢) وابن أبي العزفي شرح الطحاوية ص٧٢٥.
وعن أبي أمامة الباهلي فيما ساقه له ابن



القيم في اجتماع الجيوش ص ا ؛ لما لعن الله البليس وأخرجه من سماواته وأخزاه، قال؛ (رب أخزيتني ولعنتني وطردتني من سماواتك وجوارك، فوعزتك الأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم)، فأجابه الرب؛ (وعزتي وجالالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا، ثم لم يبق من عمره إلا نَفسٌ واحد، فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات).

وعن عبد الله بن رواحة على إثر قصة حكاها له ويدل على أن هذا قول الصحابة جميعهم: ما رواه ابن القيم عن عدي بن عميرة، قال: (خرجت مهاجراً إلى النبي)، فذكر قصة طويلة وقال فيها: (فإذا هو -يعني رسول الله- ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته).

## ب- والتابعون من خير القرون.. على نهج النبي وصحابته في إثبات (الاستواء) دون ما تأويل

فقد أورد صاحبًا (اجتماع الجيوش) و(معارج القبول) عن كعب الأحبار ت٢٢ قوله بحق استوائه تعالى على عرشه: قال الله في التوراة: اننا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض، وإلي مرجع خلقي فأذبئهم بما خفي عليهم من علمي)، قال الذهبي في العلو ص١٤٨: "رواته ثقات".. وقوله: (إن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه فوقه)، رواه أبو الشيخ في العظمة وقال الذهبي: "إسناده نظيف".

وعن الضحاك بن مزاحم ت١٠٦ - في تفسير (مَا يَكُونُ مِن بُغُونُ ثَلَنْهُ إِلَّا هُوَ رَامِهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ ) المجادلة (٧) -: (هو الله على العرش وعلمه معهم)، وفي لفظه: (هو على عرشه وعلمه معهم)، وفي لفظه: (هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا) كذا في العلوص ٩٩.

وعن مقاتل بن حيان: (هو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم)، وفي نفظ ثلاثكائي، ٣٣٠/ (هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه)، وفي آخر

للذهبي ص١٠٠: (هو على عرشه وعلمه معهم). وعن ربيعة الرأي شيخ مالك ت١٣٣، قوله -وقد سئل عن الاستواء -: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة)، وهو لفظ لمالك.. وفي لفظ صح عن ابن عيينة - أخرجه اللالكائي في أصول السنة ١٨٨١ وابن قدامة في العلو ص٢٧ وابن القيم في اجتماع الجيوش ص٤٤ -: (الاستواء الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق)، قال الذهبي ص٠٤١ تعليقاً: "وهو قول أهل السنة قاطبة".

## ج.: والأنمة الأربعة وتابعو التابعين كذلك . . على إثبات (استوائه تعالى عرشه) . . بالمخالفة لما عليه الأشعرية

ومما أورده الحافظ الذهبي في العلو -وهو في مختصره ص ١٣٦، ١٣٧، ١٤١، ١٨ - عن الإمام أبى حنيفة علم التابعين ت١٥٠ في حق من قال: (لا أعرف ربي في السماء أوفي الأرض)، أو أنكر أنه تعالى وعرشه في السماء، قوله: "قد كضر، لأن الله يقول: (ٱلرَّحَنُّ عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱسْتَوَى ) طـه/٥)، وعرشه فوق سماواته"، فجعل علة الحكم؛ جحد وإنكار وتعطيل ما دلت عليه الآية صراحة من استعلائه تعالى على عرشه وأنه سبحانه في أعلى عليين، وأنه يُدْعي من أعلى لا من أسفل، وكلُّ من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على أن الله في العلو وأنه يُدْعى من أعلى، وكذلك أصحابه من بعده كأبي بوسف وهشام بن عبيد الله الرازي، كذا في اجتماع الحيوش ص٤٧، وعنه نقله الأثباني في المختصر، كما ينظر شرح الطحاوي ص٢٣٢.

وعن الإمام مالك ت١٧٩ في التغليظ لمن سأل عن الاستواء ابتغاء تعطيله وتأويله: (وأنت صاحب بدعة، أخرجوه)، (وإني أخاف أن تكون ضالاً) فأمر به فأخرج، مع ما اشتهر عنه من قوله: (الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة)، وقوله: (الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف؟، وكيف عنه مرفوع).

وللشافعي سيد أتباع التابعين ت٢٠٤، قوله فيما جاء في العلو ص١٠٥ واجتماع الجيوش ص٥٥.

"القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها - أهل الحديث الذين رأيتُهم وأخذتُ عنهم مثل سفيان ومائك وغيرهما - الإقرار بأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف بشاء".

ولأحمد بن حنبل إمام أهل السنة وعَلمُ أتباع أتباع التابعين ت٢٤١، قوله -وقد سئل: (اللهُ فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟)-: "نعم هو على عرشه ولا يخلو منه شيء"، وقوله -وقد قيل له ما معنى (وَهُو مَعَكُمُ ) الحديد /٤)؟-: "(علمه) محيط بالكل، ورينا على العرش بلا حد ولا صفة"، وقوله لن فسرآية الجادلة/٧: (ألم ترأن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم.. الآية) بأنه في كل مكان: "هذا كلام الجهمية، بل علمه معهم، فأولُ الآية يدل على أنه: علمه" كذا في كتابه (الرد على الجهمية) ص١٤٣، ١٤٩ وي العلو للذهبي ص١٣٠ ومختصره ص١٨٩ وأصول السنة للالكاني ١/ ٣٣١ واجتماع الجيوش ص٧٧. ومن آثار خيرة تابعي التابعين في ذلك؛ ما جاء عن الإمام الأوزاعي، قال: "كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته"، وقال وقد سئل عن قوله تعالى: (ثُرُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُّ )السجدة/٤): "هو على عرشه كما وصف نفسه"، كذا في الأسيماء للبيهقي صر٥٦١ والعلو ص١٠٢٠ ومختصره۱۳۷، ۱۳۸.

وعلى هذا كان معتقد كبار أئمتهم من نحو: سفيان الثوري والليث بن سعد، وقد ساقه عنهم: الوليد بن مسلم، قال -فيما نقله عنه الذهبي في العلوص ١٠٥٠-: "سألت الأوزاعي والليث ومالكا والثوري عن هذه (الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك) - وفي رواية: (التي فيها الصفات) - فقالوا: (أمضها بلا كيف)"، وفي رواية له ذكرها البيهقي في الأسماء والصفات: "أمروها كما جاءت بلا كيفية".

وكما هو معلوم فإن من ذُكروا، هم أثمة الدنيا وكبار تابعي التابعين، يعني: ممن عناهم النبي بقوله فيما رواه البخاري: (خير أمتى قرني ثم

الذين يلوهم ثم الذين يلونهم).. فالأوزاعي ت٧٥١ إمام أهل دمشق والشام، والثوري ت١٦١ امام أهل الكوفة والعراق، والليث ت١٧٥ إمام أهل مصر والمغرب، ومالك ت١٧٩ إمام أهل المدينة والحجاز.. وقولهم (أمروها كما جاءت): نفي للتأويل، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يُثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة، وإثبات التكييف بالتأويل، وتعطيل الرب عن صفاته التي أشتها.. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكين ما أثبته الله لنفسه حتى يكون قول السلف (بلا كيف) ردا عليه، وإنما ردوا على المبتدعة الذين جاءت تأويلاتهم متضمنة التحريف والتعطيل: تحريف اللفظ وتعطيل معناد .. فجاء قول السلف: (أمروها) رداً على العطلة والمؤولة، وقولهم: (بلا كيف) رداً على المشبهة والمثلة والمجسمة، ويعنى الإمرار على ما تقرر لدى أهل العلم: الإثبات مع ترك الكلام عن حقيقة الصفات وكنهها وكيفية قيامها بداته تعالى، فإن هذا مما لا سبيل إليه. ومن جليل ما قاله محمد بن إسحاق إمام أهل المُغازي ت١٥٠، قوله فيما أورده الذهبي في العلو صي١٠٩: "كان اللَّه كما وصف نفسه، إذ ليس إلا الماء عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، الظاهر في علوه على خلقه فليس فوقه شيء، الباطن لإحاطته بخلقه فليس دونه شيء، الدائم الذي لا يبيد، فكان أول ما خلق النور والظلمة، ثم سمك السموات السبع من دخان، ثم دحا الأرض، ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين، فضرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى بعد على عرشه".. لكن:

## د-الذا منهج النبي وصحابته والتابعين وتابعيهم. . دون مذهب الأشاعرة وأتباع جهم الذي يُصرُ الأزهر عليه؟

الجواب ببساطة، أن النبي هو المشرع والمبلغ عن الله عن طريق ما يُوحي إليه به من كتاب وسنة، وقد رأينا كيف أثبت صلى الله عليه وسلم جميع الصفات، قولاً وإقراراً واعتقاداً ولم يتأول أيا منها وكل ذلك حجة، كما أن صحابته والتابعين وتابعيهم، هم: الأقربون منه والفاهمون عنه



والمنافون رسالته الى سائر الأمة والأولى من بعده بالتأسى والاقتداء، ومن ثم فإن منهجهم وما أجمعوا عليه لاستمائة أمور الاعتقاد وفي مقدمتها ما يتعلق بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته، هو:

١- المعوِّل عليه وحده دون سواه، كونهم المرجع الحقيقي والماشرفي ذلك، والأدرى بلغة العرب ومراميها، والأقدر على فهم صحيح الدين واستنباط أحكامه، ومن تواطئوا على اتباع النسي في إثبات جميع الصفات وعدُ ذلك صنوان توحيد الربوبية والألوهية، والمرضى عنهم على الإجمال كما في قوله تعالى: (وَٱلسَّبِقُونَ ٱلأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِلِحَسَنِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) التوية/١٠٠) وعلى التفصيل كما نطقت بذلك سورة الحشر٨: ١٠، ولكونهم الثقات العدول الأثبات الذين نقلوا عن النبي سائر الدين، والشهود لهم بالخيرية والسبق في قول سيد المرسلين؛ (خير القرون؛ الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)، والذين أمنت عليهم الفتنة ولم يُفسدوا دينهم بدنياهم ولا بدنيا غيرهم، وثم تتغير الحنيفية السمحة على أيديهم.

ومن ثم كانت التوصية باتباعهم والتمسك بأهدابهم في نحو قول ابن عباس: (عليك بالاستقامة، واتبع الأمر الأول ولا تبتدع)، وقول حديضة: (خدوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سيقتم لقد سيقتم سيقا بعيدا وإن تركتموه بمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيداً)، وقول عليُّ: (إياكم والاستنان بالرجال، فإن كنتم مستنين لا محالة فعليكم بالأموات)، • وقول ابن مسعود: (من كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة)، (انكم أصبحتم على الفطرة، وانكم ستحدثون ويُحُدَث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهَدى الأول)، (من كان متأسباً فليتأس بأصحاب رسول الله فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحية نبيه واقامة دينه، فاعرفوا ٹهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم)، وفي زيادة للحسن البصري: (فتشبهوا بأخلاقهم

وطرائقهم، فإنهم على الهدى المستقيم)، وقول الأوزاعي: (اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه بسعك ما وسعهم)، وقوله: (عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس، واباك وآراء الرحال وان زخر فوه لك بالقول).

وقد سيق بيان أن مكمن الخلل بكمن في خلطنا بين المصدرية والرجعية، وربط السلم بالثانية منهما على الرغم من تعارضها مع الأولى، بينا المفترض أن تكون المصدرية هي الأصل الأصيل والأساس الوحيدة، كونها تمثل: الكتاب والسنة يضهم ومرجعية من ذكرنا، وحينما يكون الأمر كذلك فإن الأمة تضمن لنفسها السلامة من زلل ما تقع فيه الآن، كما ضمنت ذلك بحق من كان

٢-كما أنه المتفق والفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي تقضي بأن صفاته التي يعرف بها -فعلية كانت أم خبرية- هي من جنس ذاته، وهي لنا غيب استأثر سيحانه بكيفياتها، كما أنه تعالى الأعرف بصفاته، وهو قد ارتضاها لنفسه وتعبدنا بها، وبالتالي لا يصلح إلا أن تكون بلا استثناء صفات كمال، واعتبارها غير ذلك أو عكسه بزعم أن ظاهرها يوحى بمماثلة الحوادث والله منزه عنها، تقوُّل على الله بغير علم، واتهام ثه -وحاشاه- بأنه تعبدنا ووصف نفسه بما لا بليق.

وإذا احتكم المخالفون إلى ما يخالف الفطرة، وتحاكموا إلى العقل في اثبات صفات: (القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام) دون غيرها بحجة أنها الثابتة بالعقل وبزعم تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، فإن الفطرة والعقل يقضيان بأن الصفات السبع تكون للمخلوقين أيضاً ومن ثم ينسحب عليها ما ينسحب على سواها، وإلا وجب إثبات الجميع بحقه تعالى، أما إثبات البعض منها دون البعض فتعسف لا معنى له، وفيما سبق أن أفضنا فيه من كلام الامام الحويني كاف في بيان هذا وتقريره.. والى ثقاء آخر..

والحمد لله رب العالمن.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

ذكرت لك في المقال الأول أن الغضب كارثة على الصحة البشرية، وهو من أكثر المشاعر السلبية التي تُصيب الإنسان عند شعوره بعدم الرضا من أمر ما، أو عند الانزعاج من أحد المواقف، وهو نقيض الرضا، ويرافق الغضب تهيج واحمرار في الوجه مع البكاء أو الرغبة فيه في معظم الأحيان – عند النساء وعندما يغضب الإنسان يثور كالبراكين ويُفقده الغضب القدرة على التحمل والتفكير.

وفي المقال الثالث كان الحديث عن النوع الأول من الغضب وهو المحمود من أصحاب الفطرة السليمة والمطلوب شرعًا والمتعبد به؛ وهو ما كان لله تعالى، وهذا من الإيمان أو من أعمال الإيمان، والتكاسل عنه أو التغافل عنه نقصان في الإيمان، بحيث يغضب المرء ويغتاظ عند ما تنتهك حرمات الله، كذلك مطلوب أن يغضب العبد على أعداء الله؛ من الكفّار، والمنافقين، والطّغاة، والمتجبّرين بالضوابط الشرعية.

وفي المقال الرابع تكلمنا عن الغضب المذموم وهو الذي نُهي عنه وذُمَّ في الأحاديث التي وردت وهو خلق سيئ؛ (لأنه يُخرج العقل والدين من سياستهما، فلا يَبقى للإنسان مع ذلك نظرٌ، ولا فكرٌ، ولا اختيار). (مختصر منهاج

## اعدد ک د. ياسر لمعي عبدالنعم

القاصدين- ابن قدامة المقدسي ٢٣٢).

والغضب المباح وهو الغضب الفطري ما كان في غير معصية الله- تعالى- ولم يتجاوز حده كأن يجهل عليه أحد بالسب، أو الشتم، أو الاعتداء، وكظمه هنا خير وأبقى قال تعالى: «وَٱلْكَظِيرِنَ الْفَيْهُ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِدِيكَ (آل عمران: ١٣٤) وتكلمنا عن درجات الناس في الغضب وأن على العبد أن يقيم غضبه وعليه أن يقيمه طبقا لشرع حكيم وسنة نبوية مباركة.

## بواعث الفضب؛ (الفجب والكبر)

قإن العُجب من الآقات الخطيرة التي تصيب كثيرًا من الناس، فانصرافهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم، وعن الثناء على الله بما يستحق إلى الثناء على أنفسهم بما لا يستحقون، وعن التواضع للخالق والانكسار بين يديه إلى التكبر والغرور والإدلال بالأعمال، وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إلى احتقارهم وجحد حقوقهم، والتكبر عليهم بنسب أو مال، أو برأي أو بمكانة، وكل ذلك سبب للعداوة إن لم يُضبط بالدين، فسيغضب الناس عليهم ومنهم وإذن لا مكانة لهم في القلوب، ولا تفسح لهم المجالس؛ ومن ثم يغضبون ويثورون.

ومن أشد البواعث على الغضب عند أشد أكثر الجهال؛ تسميتهم الغضب شجاعة، ورجولة، وعزة نفس، وكبر همة، وتلقيبه بالألقاب المحمودة، غباوة وجهلاً، حتى تميل النفس إليه وتستحسنه، (إحياء علوم الدين- للغزالي ١٧٢/٣).

العُجْب قرين الكبر وملازم له، والكبر من كبائر المنوب، فعن عبدالله بن مسعود عن التبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» (أخرجه مسلم (٩١))، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ائتمروا بالعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام» (أخرجه أبو داوود (٤٣٤١)).

وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: (اعلم أن العُجب مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: « لَقَدُ نَصَرَحُمُ الله في عليه وسلم، قال الله تعالى: « لَقَدُ نَصَرَحُمُ الله مُولِينَ حَدُولُ الله مُولِينَ الله مُولِينَ حَدُولُ الله مُولِينَ الله المعرض الإنكار وقال: «رَطَنُوا أَنَهُ مَ مَانِعَتُهُمُ مُصُونُهُم معرض الإنكار وقال: «رَطُنُوا أَنَهُ مَانِعَتُهُمُ مُصُونُهُم عَلَى الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم وقال تعالى: «رَمُ يُعَبُّرُنَ أَنَهُم يُعَينُونَ صُنعًا» (الكهف: وقال تعالى: «رَمُ يُعَبِّرُنَ أَنَهُم يُعَينُونَ صُنعًا» (الكهف: عجب الإنسان بالعمل وهو مخطئ فيه، كما يُعجب بعمل هو مُصيب فيه. (إحياء علوم الدين لهغزالي ٣١٩/٣).

ولهذا فقد كان السلف يُحذرون من أسباب العُجب، ولو لم تكن مباشرة، فعن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه إذ رآه عمر فعلاه بالدرة، فقال: انظريا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: وإن هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع». (أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع (٥١)).

وقة حديث أبي ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بينكم بالعروف

وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُخا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل آجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم». (أخرجه الترمذي (٣٠٥٨)).

ذكر أبو حامد الغزالي في الإحياء: أن العُجب يكون بسبعة أمور، وذكر علاج كل واحد منها:

الأول: أن يُعجب ببدنه:

ي جماله وهيئته، وصحته وقوته، وتناسب أشكاله، وحسن صورته، وطيب صوته، فيلتفت إلى جمال نفسه، وينسى أنه نعمة من الله تعالى، وهو معرض للزوال في كل حال.

وعلاجه: هو التفكر في أقدار باطنه في أول أمره وفي آخره، وفي الوجوه الجميلة والأجسام الناعمة.. كيف أنها تتمزق في التراب، وتُنات القبور.. إلخ.

الثاني: العُجِب بالبطش والقوة،

كما حكي عن قوم عاد أنهم قالوا، مِنْ أَشُدُّ مِنَا وُفَوَّ ، (فصلت: ١٥).

وعلاجه: أن يشكر الله تعالى على ما رزقه من العقل، ويتفكر أنه بأدنى مرض يُصيب دماغه يوسوس ويُجن ألما ومرضًا وخرهًا، فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به، ولم يقم بشكره، وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً، وأن ما جهله أكثر مما علمه.

الثالث: العُجِب بالنسب:

حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه، وأصالة آبائه، وأنه مغفور له، وربما تخيل بعضهم أن جميع الخلق موالٍ وعبيد له!

وعلاجه: أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم، وظن أنه لاحق بهم فقد جهل، وإن أراد الاقتداء بآبائه فما كان من أخلاقهم العجب، بل الخوف وازدراء النفس ومدمتها، ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالنسب، فليشرف إن أراد - بما شرفوا به.

وثقد ساواهم في النسب وشاركهم في القبائل

من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، وكانوا عند الله شراً من الكلاب، وأخسً من الخنازير، ولذلك يبين الله تعالى أن الشرف بالتقوى لا بالنسب، فقال، «إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَالِهُ أَلْقَالُهُ (الحجرات: ١٣٠).

الرابع: العُجب بنسب السلاطين الظلَمة وأعوانهم، دون نسب الدين والعلم، وهذا غاية الجهل.

وعلاجه: أن يتفكر في مخازيهم، وما جرى لهم من ظلم لعباد الله والفساد في دين الله، وأنهم الممقوتون عند الله تعالى، ولو اطلع إلى صور أهل النار، وأنتانهم، وأقذارهم، الاستنكف منهم، ولتبرأ من الانتساب إليهم.

## الخامس: العُجب بكثرة العدد:

من الأولاد، والخدم، والعشيرة، والأقارب، والأنصار، والأتباع، كما قال الكفار، «وَقَالُواْ خَنُ اللهُ الكفار، «وَقَالُواْ خَنُ اللهُ ا

وعلاجه: أن يتفكر في ضعفه وضعفهم، وأن كلهم عبيد عجزة، لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، ثم كيف يعجب بهم وهم سيتفرقون عنه إذا مات، فيدفن في قبره ذئيلاً مهينًا وحده لا يرافقه أهلٌ ولا ولد، ولا قريبٌ ولا حميمٌ، ولا خليل.

السادس: العُجِب بالمال:

كما قال تعالى إخبارًا عن صاحب الجنتين «أَنَّا الْكُنُّ مِنْكُ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَيًا » (الكهف: ٣٤).

وعلاجه: أن يتفكر في آفات المال، وكثرة حقوقه، وعظيم غوائله، وينظر إلى فضيلة الفقراء، وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة، وإلى أن المال غاد ورائح، وإلى أن من الكفار من يزيد عليه في المال، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يتبختر في حلة له، قد أعجبته نفسه إذا خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، (أخرجه البخاري (٥٤٥٧)). وأشار إلى عقوبة إعجابه بماله ونفسه.

## السابع: العُجب بالرأي الخطأ:

قال تعالى: « أَفَنَنَ زُنِّنَ لَهُ شُوِّهُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَاً» (فاطر: ٨). وقال تعالى: « رُفَّمْ غَسَرُنَ أَنَّمُ عُسِنُونَ صُنعًا» (الكهف: ١٠٤). وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم.

و علا جه :

أن يكون متهمًا لرأيه

أبدًا، لا يغتر به إلا أن يشهد له

قاطع من كتاب، أو سنة، أو دليل عقلي

صحيح جامع لشروط الأدلة، فإن خاض

في الأهواء والبدع والتعصب في العقائد هلك

من حيث لا يشعر. (إحياء علوم الدين، الغزالي،

#### الخلاصة

أن تغلق هذا الباب وتتواضع للآخرين لقوله:

«أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِينَ» وليس معنى ذلك التذلل
المهينَ، بل تواضع ينفي العُجب، وتذلل ينافي الكبر،
تذلل يغلق على الشيطان أبوابه، تذلل يشعر
المتحدث بالفوقية، تذلل يشعر الفقير بحقه
في العطية، تذلل يشعر المستمع بالمعية، تذلل
يشعر الآخر بأن العجب مفقود، والكبر مُنتف
غير موجود، وينبغي أن يكون التواضع سمتك،
والبشاشة صفتك... ففي الحديث عن عياض بن
حماررضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا
يفخر أحد على أحد. (أخرجه مسلم (٢٨٦٥)).

وق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. (أخرجه مسلم (٢٥٨٨)).

وقي حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى قال: كل عتل جواظ مستكبر (أخرجه البخاري (١٩١٨)). الجواظ هو الضخم كثير اللحم المختال في مشيته.

هذا ما تيسر ذكره في الباب، والله أسأل أن يحفظكم بحفظه، وأن يبارك فيكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، نلتقي الشهر القادم إن شاء الله مع ما تبقى من بواعث الغضب وأسبابه.

هذا، وصَلُ اللهم وسلُم وبارك على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# حب الدنيا خراب وهلاك

الحمد لله وكفي، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد:

فلا شك أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، بل ورأس كل مُصيبة، وبلاء، وهم، وغم، وهذا ملموس عند كل من أحب دنياه وفضًلها على أخراه فمن أحب دنياه خسر الدنيا والآخرة معًا.

## من آفات حب الدنيا:

١- الهزيمة النفسية،

مِ عَن زَيْد بْنِ ثَابِت قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَت الدُّنْيَا هَمْهُ، فَرَقَ اللّهُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهُ مِنَ الدُّنْيَا إلا مَا كُتبَ لَهُ، (سنن ابن ماجه يَأْتِه مِنَ الدُّنْيَا إلا مَا كُتبَ لَهُ، (سنن ابن ماجه (٥٠)).

أ- فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: (جعل الله فقره بين عينيه) فمهما كان عنده من الأموال فلا قناعة تريحه، ويحس دائمًا بأنه منقوصٌ مبخوس ولو كان عنده ملايين، فالشَّره سيعذبه، والحرص والجشع سيحطمه، وهكذا لا يستمتع بمال. (دروس للشيخ المنجد (٦/٤٩).

ب- هكذا هُم في هَمَ لازم، وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، مهما نال الشخص منهم شيئا منها طمحت نفسه إلى ما فوق، وهكذا في عذاب دائم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. حالهم في الدنيا كحال شارب ماء البحر ، كلما ازداد شربًا ازداد عطشاً. (دروس للشيخ المنجد (٣/١٧٩).

## ٢- الهزيمة من الأعداء:

عن البراء بن عازب رضي الله عَنْهُ، قَالَ، جَعلِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى الرّجَالة يَوْمُ أَحُد، وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلاً عَبْدَ اللّه بْن جُبَيْر، يَوْمُ أَحُد، وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلاً عَبْدَ اللّه بْن جُبَيْر، فَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطّيْرُ هَلا تَبْرحوا مَكانَكُمْ هَذَا حَتَى أَرْسِلَ اليّكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَرَمُنَا الطّوْمُ وَأَوْطَأَنَاهُمْ، فلا تَبْرحُوا حَتَى أَرْسِلَ اليّكمْ»،

## صلاح عبد الخالق

فَهَزَمُوهُمْ، قَالَ: فَأَنَا وَاللّه رَأَيْتُ النَّسَاءَ يَشْتَددُنَ، فَكَرْ بَدَتْ خَلَاخُلُهُنَ وَأَسُوقُهُنَّ، رَافِعَات ثَيَابَهُنَ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْد اللّه بْن جُبَيْر، الْقَنيمَة أَي قَوْم الْقَنيمَة، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظُرُونَ؟ فَقَالَ عَبْد اللّه بْنُ جُبَيْر، أَنسيتُمْ مَا قَالٌ ثَكْم رَسُولُ عَبْد الله بْنُ جُبَيْر، أَنسيتُمْ مَا قَالٌ ثَكْم رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم؟ قَالُوا: وَاللّه لَنَأْتِينَ الله عَلَيْه وَسَلّم؟ قَالُوا: وَاللّه لَنَأْتِينَ النّه عَلَيْه وَسَلّم؟ قَالُوا: وَاللّه لَنَأْتِينَ النّه مَلْوَلُهُمْ صُرفَتْ النّاسَ، فَلَنصيمَة، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرفَتْ وُجُوهُهُمْ، فَأَقْبَلُوا مُنْهُزَمِينَ. صحيح البخاري وُجُوهُهُمْ، فَأَقْبَلُوا مُنْهُزَمِينَ. صحيح البخاري

من فقه الحديث: أن حب الدنيا كان دائمًا، وفي جميع الأحوال هو رأس كل خطيئة، وسبب كل هزيمة، فإن المسلمين انهزموا في أحد وفي حنين بسبب إسراعهم إلى الفنائم وانكبابهم عليها. (منار القاري) (٤/٥/٤).

## ٣- تكالب الأمم على المسلمين:

عَنْ ثَوْبَانٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ: «يُوشِكُ الأُمْمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى عَلَيْكُمْ وَمِنْ قَلّهَ نَحْنُ يَوْمَئِذِ كَثِيرٌ، وَلَكَنّكُمْ غُثَاءُ يَوْمَئِذِ كَثِيرٌ، وَلَكَنّكُمْ غُثَاءُ كَفُوكُمُ السَّيْلِ، وَلَيْتَزْعَنَّ اللّهِ مِنْ صُدُورٍ عَدُوكُمُ الْهَابِهَ مَنْ صُدُورٍ عَدُوكُمُ اللّهَ فَقَالِ قَائِلُهُ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى مَا يُولِكُمُ الْوَهْنَ، وَلَيْقَذَهْنَ اللّه فَي قَلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، وَلَيْقَذَهْنَ اللّه فَي قَلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، وَلَا لَمْهُ، وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ: «حُبُ اللّهُ نَهِ الْحَدَيثَ دَلالهُ واضحة على ما يجلبه حب الله على الأمة من ذل.

٤- القتل والهلاك والخراب:

- عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر، قَالَ: صَلَّى رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أَحُد بَعْدُ ثُمَاني سنينَ، كَالْمُودُع للأَحْيَاء وَالأَمْوَات، ثُمَّ طَلْعَ المُنْبُرَ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي بِيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطْ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعَدُكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لُسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا، وَلَكَنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافُسُوهَا»، صحيح البخاري (٤٠٤٢) وزاد مسلم (٢٢٩٦) "وَتَصَّتَلُوا، فَتَهْلَكُوا، كُمَا هَلْكُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ».

قَالَ عُقْنَهُ: ﴿ فَكَانَتُ آخِرَ مَا رَأْيِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُثْبَرِ».

## ٥- الخسف والهلاك:

قال تعالى: (إِنَّ قُدُّونَ كَاتُ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَيَخَ عَلَيْهِمٌّ وَعَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَعَاتِحُهُ، لَكُنُواً بِٱلْمُصْبِيِّةِ أُولِي ٱلْقُوْرَ إِذْ قَالَ لَهُ. فَوْمُهُ. لَا تَقَرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِثُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ ۖ ۖ ﴾ وَأَنْتِغِ فِيمَا ۚ وَاتَّنَاكَ أَلِلَّهُ ٱللَّهُ وَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ تَصِيبُكُ مِيَ ٱلدُّنِيَّا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُومَيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن ٱلْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ حَمْعًا وَلَا يُشْكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (الله فَحْرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِيكُ يُزِيدُونَ ٱلْحَوْةُ ٱلدُّنْيَا يَنَلَنْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ قَنْرُونُ إِنَّهُ, لَذُو حَظِّ عَظِيعِ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَهُنَّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَا ۖ إِلَّا ٱلصَّكَبُّرُونَ ١٠٠٠ فُنْسَفْنَا بِهِ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِشَةٍ يَنصُرُونَهُ، مِن رُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ ) (القصص: ٧٦- ٨١). هكذا في جملة قصيرة، وفي لحة خاطفة؛ «فَحْسَفْنا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَىِ» فابتلعته وابتلعت داره، وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال

علاج حب الدنيا:

فوقها حزاءً وفاقا. وذهب ضعيفا عاجزا، لا ينصره

من هذه العلاجات:

أحد، ولا ينتصر بجاه أو مال.

١- اجعل الأخرة أكبر همك:

- قال تعالى: «وَالآخْرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى» (الأعلى:

عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتَ الْأَحْرَةُ هُمُّهُ جَعَلَ اللَّه غَنَاهُ فِي قُلْبِهِ وَجَمْعَ لَهُ شَمْلُهُ، وَأَتَّتُهُ إِلَّذُنْيَا وَهِيَ رَاغَمَةً، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهِ فَقَرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْه، وَفَرَقَ عَلَيْه شَمْلُهُ، وَلَمْ يَأْتُه مِنَ الدُّنْيَا إلا مَا قَدْرَ لَهُ". سنن الترمذي (٢٤٦٥) وصححه الألباني.

## ٢- ارض يما قسم الله لك:

رِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ‹مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَوُلاءِ الْكُلْمَات فَيَعْمَلَ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمِلُ بِهِنَّ»؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ فَقُلْتُ؛ أَنَّا يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدى فَعَدُّ خَمْسًا وَقَالَ: «اتَّق الْحَارِمُ تَكُنْ أَعْبَدُ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسَنُ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنَّ مُسْلِمًا، وَلا تُكْثر الضَّحكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحك تميتُ القلبَ ، سنن الترمذي (٢٣٠٥) وهو في صحيح الجامع (١٠٠).

(وارض بما قسم الله) من الأرزاق (تكن أغنى الناس) الغنى: ضد الفقر، ومن رضى بالقسمة، وعلم أنها جارية على وفق الحكمة لم يأسف على ما فاته من حظوظ الدنيا، ولم يحزنه ما ناله أهلها منها فصار أغنى الناس بقليه، فإن الغنى غنى القلب. (التنوير شرح الجامع الصغير: ١٩١٩).

#### ٣- الدعاء:

- عن ابن عُمَر، قال: قُلْمَا كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَدْعُو بِهَوْلاءِ الدَّعُواتِ لأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمُّ اقْسِمُ لْنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَّا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنْتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تَهَوُّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتَ الدُّنْيَا، وَمَتَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنًا وَقُوِّتنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثُ مِنًّا، وَاجْعَلْ ثَأْرِنَا عَلَى مَنْ ظُلْمَنَّا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانًا، وَلا تَجْعَلُ مُصِينَتَنَا فِي ديننَا، وَلا تَجْعَل الدُّنْيَا أَكْثَرَ هَمُّنَا وَلا مَثْلَغَ عَلْمَنَا وَلا تَسَلَّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا، سنن الترمذي (٣٥٠٢) وحسنه الألباني.

اللهم لاَ تَجْعَل الدُّنْيَا أَكُبَرَ هَمُّنَا وَلاَ مَبْلَغَ علمنًا، ولا تُسلط علينًا من لا يَرْحُمُنا.



## الإمام نافع المدني وراوياه قالون وورش



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن حفظ الله عزوجل لكتابه الكريم أن هيًا له أئمة أعلامًا أقاموا حدوده وحروفه، قال الإمام الشاطبي رحمه الله:

جزى الله بالخيرات عنا أئمة

## لنا نقلوا القرآن عذبًا وسلسلا

ثم أثنى على القراء السبعة وعلى الرواة عنهم فقد أضاؤوا سبل الهدى وتخيرهم النقاد لإتقانهم وورعهم

فمنهم بدور سبعة قد توسطت

سماء العلا والعدل زهرا وكملا

لها شهب عنها استثنارت فنورت

سواد الدّجي حتى تضرق وانجلي وسوف تراهم داحاً رحم ماحا

وسوف تراهم واحدًا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلاً

تخيرهم نقادهم كل بارع

وليس على قرآنه متأكلا

## اساد کی د. اسامة صابر

وسيوف نذكر- بعون الله- شيئًا من تراجمهم على ترتيب الإمام الشاطبي لهم. ونبدأ بعير القرآن الإمام نافع المدني؛

وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم الليثي مولاهم، الإمام المقرئ المدني، اختُلف في كنيته فقيل أبو رويم (وهو الأشهر)، وأبو عبد الرحمن، وأبو الحسن، وأبو عبد الله.

## شيوخه في القراءة:

قال: قرأت على سبعين من التابعين، وقال الذهبي: قد اشتهرت تلاوته على خمسة: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج صاحب أبي هريرة، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع (أحد العشرة)، وشيبة

بن نصاح، ومسلم بن جندب الهذلي، ويـزيـد بن رومان، وحمل



هـؤلاء عن أصحاب أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعمر، رضي الله عنهم.

قرأ عليه: ماثك، وإسماعيل بن جعفر، وعيسى بن وردان، واثليث بن سعد، والواقدي، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وعيسى بن مينا (قالون)، وعثمان بن سعيد (ورش)، وإسماعيل بن أبي أويس.

روايته للحديث: هو قليل الحديث مع أنه روى عن نافع عن ابن عمر، وعن الأعرج عن أبي هريرة، وجماعة، ولكنه تصدى للإقراء ولم يخرج له شيء في الكتب الستة، وحديثه في رتبة الحسن.

#### صفاته:

كان أسود اللون حالكًا، وأصله من أصبهان، وكان صاحب دعاية وطيب خلق.

مولده: وُلد في خلافة عبد اللك بن مروان سنة سبعين.

#### فضائله

كان إمام المسجد النبوي، وانتهت إليه الإمامة في الإقراء بالمدينة بعد أبي جعفر، وقال الذهبي: نافع معدود من صغار التابعين، وتذكر في مناقبه قصة مشهورة في كتب القراءات والسير أن رجلا ممن قرأ عليه قال؛ إن نافعًا كان إذا تكلم يشم منه رائحة المسك، فقال له: يا أبا عبد الله أو يا أبا رويم أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ قال: ما أمس طيبًا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرأ في في القرآن فمن ذلك الوقت أشم من يقرأ في هذه الرائحة، وإلى ذلك أشار

الشاطبي حين قال:

فأما الكريم السر في الطيب نافع

فذاك الذي اختار المدينة منزلا

قال الإمام الذهبي، لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة راويها.

ويكفي في بيان قدره وعظم شأنه أن مالكا رحمه الله أخذ عنه، وكان يصلي وراءه، وأخذ هه عن مالك الموطأ.

وقال نافع رحمه الله: والله ما قرأت حرفًا الا بأثر.

وقال: جلست إلى نافع مولى عبد الله بن عمر، واقتبست منه العلم ومالك من الصبيان.

ذكر الهذلي في "الكامل" عن أبي دحية قال: خرجت بكتاب الليث بن سعد إلى نافع فوجدته يقرئ الناس بجميع القراءات، فقلت: سبحان الله يا نافع أتقرئ الناس بجميع القراءات؟ فقال: أو أحرم نفسي الثواب، أنا أقرئ الناس بجميع القراءات حتى إذا جاء من يطلب حرفي أقرأته به.

وجاء في "الكامل" أن الرشيد سأله أن يصلي به لما قدم المدينة التراويح وله بكل ليلة مائة دينار، فشاور مالكًا- رحمة الله عليهما- فقال له: إن الله يعطيك المائة من فضله، وأنت إمام فربما يجري على لسانك شيء؛ لأن القرآن معجز، وأنت محترم، فلا تُعاود في ذلك لاعتماد الناس عليك، فتسير به الركبان فتسقط، ومعنى ذلك أن مالكا رحمه الله خشي عليه أن يـزل لسانه في التلاوة بخطأ ولن يرده الناس لهابته فيحمل عنه ذلك ويكون هذا سببًا للقدح فيه.

#### ثناء العلماء عليه:

قال مالك: قراءة نافع سنة، وقال لن سأله عن البسملة: سلوا عن كل علم أهله ونافع

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سائت أبي أي قراءة أحب إليك قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم.

وقدم اثليث بن سعد المدينة فوجد نافعًا إمام

الناس في القراءة لا ينازع.

قال ابن مجاهد، وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالمًا بوجوه القراءات، متعاً لآثار الأنهة الماضين.

وقال قالون؛ كان نافع من أطهر الناس خلقًا، ومن أحسن إلناس قراءة، وكان زاهدًا جوادًا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة، وقال؛ ما قرأ نافع آية ولا أقرأها إلا على طهارة.

## من أقواله:

إن هذا القرآن لعظيم، جاء من عند عظيم، فإذا قرأت فلا تشتغلن بغيره، وانظر من تخاطب، وإياك أن تمل منه أو تؤثر عليه غيره فإني لم أزل أتردد إلى الأعرج حتى قلت: حسبي منك.

#### وفاته

لما حضرته الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا، قال: (اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين)، مات سنة تسع وستين ومائة، وكان من أبناء التسعين رحمه الله.

وقد حظي بشرف التعلم على يديه رواة كثر أبرزهم قالون وورش، قال الشاطبي رحمه الله:

وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ثانيًا: قالون؛

> وهو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى أبو موسى الزرقي النهري، مولاهم المدني المقرئ التحوي.

> قيل إنهكان ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون لجودة

قراءته، وقالون لفظة رومية، معناه جيد، وقال له نافع: اجلس إلى الأسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك.

كان شديد الصمم، وكان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ، ولعل هذا الصمم عرض له بعد كبر سنه، وقيل كان لا يسمع البوق، وإذا قرئ القرآن عليه يسمعه، والله أعلم.

قرأ عليه خلق كثير منهم؛ ولداه أحمد وإبراهيم، وأحمد بن يزيد الحلواني، ومحمد بن هارون أبو نشيط، وأحمد بن صالح المصري. مات سنة عشرين ومائتين عن نيف وثمانين سنة.

## دالثا: ورش:

وهو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان، ويكنى أبا سعيد، شيخ الشراء بمصر، ولقبه نافع بورش لشدة بياضه، ويقال لقبه بالورشان، وهو طائر معروف، ثم خفف وقيل ورش، وكان يعجبه هذا اللقب، ويقول؛ أستاذي نافع سمًاني به.

ولد سنة عشر ومائة، وكان أزرق سمينًا مربوعًا، وكان حسن الصوت، لا يمله سامعه، وكان إمامًا في العربية.

قرأ عليه: أحمد بن صالح، وأبو يعقوب الأزرق، ويونس بن عبد الأعلى، وغيرهم.

رحل من مصر إلى المدينة ليقرأ على نافع، وكان يبيت بمسجد النبي صلى الله

عليه وسلم ينتظر نافعًا ليقرأ عليه عند الفجر، فيقرأ كل مرة خمسين آية حيى ختم عليه ختمات.

توفي بمصرفي سنة سبع وتسعين ومائة.

وللحديث بقية إن شاء الله.





| 1.1ali | الكائب               | Heines Heines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      | (الإفتناحية):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                      | فضل العلم وشرف أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17-1   | د . عبد الله شاكر    | سَ آداب طالب العلم (١-٤)، جهود أنصار السنة في محاربة فكر الفلو<br>والتطرف (١-٤)، وجوب إحسان الفلن بالله (١-٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                      | (كلمة التعرير):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14-1   | جمال سعد حاتم        | مؤتمر الشيشان وإقصاء السلفية، قانون جاستا مؤامرة أمريكية،<br>منع الأذان في فلسطين وحرائق إسرائيل، سقوط حلب والتخاذل<br>العربي والإسلامي، غلاء الأسعار ودعوة للاستغفار، ترامب والعالم<br>الإسلامي وإقصاء العرب عن قضاياهم، القمة العربية وسفينة<br>تتقاذفها الأمواج، الأزهر منارة تطل من مصر على الدنيا، اغتنموا<br>رمضان فقد لا تدركونه مرة ثانية، انقضاء رمضان. وعيد المسلمين،<br>أمة تداعت عليها الأمم، ختام عام بالتلبية والحج المبرور |
|        |                      | (باب التفسير)؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14-1   | د . عبد العظيم بدوي  | سورة الأحقاف تفسير الآيات (٣٠-٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17-1   | د . مرزوق محمد مرزوق | (باب السنة): عام جديد ودعوة للتوحيد، لمثل هذا فليعمل العاملون (١-٦)، عبادة الأوفياء بين الخوف والرجاء، الرشوة بين تغيير المسميات وتدمير المجتمعات، بشرى أولي الألباب بالسبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون، الاستعداد لرمضان بين التوكل والأخذ بالأسباب، رمضان والسنة هوية نجمع الأمة، ملوك الأرض أمام ملك الملوك؟ تعطير اللسان وصون الجوارح والأركان، أضحية العيد ودعوة التوحيد                        |



#### القصة لا كتاب الله أر

عبد الرزاق السيد عيد ١٠-١

لا تعزن إن الله معنا (٢-١)، أسباب النصر من سورة الحشر، الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس (٢-١)، غزوة الأعاجيب وذات الرقاع، فتح القسطنطينية، غزوة تبوك، وننزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن شفاء ورحمة، صلح الحديبية بين الرأي والوحي، معالم الهدى في البيت العتيق

#### (يات العقبدة):

#### مدخا للبراسة العقبدة

د. صالح الفوزان ۱۱،۱۰-۱ معنى التوحيد وأنواعه (١-٢)، الكون وفطرته في الخضوع والطاعة، معنى الشهادتين، العبادة.. معناها وشمولها، توحيد الأسماء والصفات، بيان الشرك والانحراف، الكفر والنفاق، أقوال وأفعال تناظ الهجيد

#### (قرائل النقل والعقل):

د. محمد عبد العليم ١٠-١

الرازي يتوب ويتخلى عن مذهب الخلف (١-٢)، صحة المعتقد وسلامة المنهج، صفات الأفعال بين نفي الأشاعرة، وإثبات أهل السنة، دحض شبهات الأشاعرة في ردهم الصفات المعلية، حمل صفات الله الخبرية والمعلية على ظاهرها (١-٣)، استواء الخالق على الوجه اللائق به (١-٣)

#### آداب و احکام):

محمد عبد العزيز ١، ٢-٣ أهل السنة والجماعة، اللقطة واللقيط (1-0)، هكانها قتل الناس جميعًا، قيام رمضان وليلة القدر، نظرات في كتاب الترغيب، والترهيب، خير أيام الدنيا

#### منبر الحرسن):

د. عبد المحسن القاسم،
د. عبد المحسن القاسم،
ماهر المعيقلي، د. علي
عبد الرحمن الحذيفي،
صالح بن حميد، د.
خالد بن علي الفامدي،
المحديفي، د. عبد
د. علي عبد الرحمن
المحديفي، د. عبد
المحسن القاسم، د. خالد
الرحمن السديسي، د.
صالح بن حميد

التفكر في آيات الله، العنف الأسري، سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من الغفلة، فقه الابتلاء، قيمة العقل في الإسلام، حقيقة السنن الالهية، الاستغفار في الكتاب والسنة، العمل الصالح في رمضان، حال المسلم بعد رمضان، مقاصد الحج، مظاهر تعظيم البيت الحرام

#### (باب المقلم)؛

د. حمدي طه ١٠-١١

سجود السهو (١-٣)، الأشياء التي ورد النهي عنها في الصلاة (٢-١)، العمل الكثير في الصلاة (١-٣)، حمل المصحف في الصلاة، الالتفات في الصلاة، زيارة المدينة (١-٢)

### (باب الفكر الاسلامي):

| 14-1         | ا.د/ أحمد منصور<br>سبالك | الفكر الإسلامي (١-٨)، سنة النبي وتشريع الصيام، مع الرسول في الفكر الإسلامي العيد، العج في الفكر الإسلامي                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                          | (تحذير الداعية من القصص الواهية):                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17-1         | عل <i>ي حشيش</i>         | قصة أحداث عاشوراء، قصة اسم الله الأعظم، قصة بكاء جابر<br>على خروج الناس من الدين، الصداق بالنعلين، موت النبي في حجر<br>عليّ، اللقمة التي أعتق به العسن غلامه، قصة الجند الغربي،<br>قصة الغرانيق، قصة عطايا رمضان، سبب ذهاب بصر يعقوب عليه<br>السلام، إقامة آدم بمكة حتى قبضه الله، أضعية فاطمة بنت النبي<br>صلى الله عليه وسلم |
|              | 14                       | (التنمية البشرية)؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17-1         | د . ياسر لمعي            | المسلم بين إرادة التغيير وإدارته (١-٥)، الإبداع طريقك نحو<br>قيادة المستقبل، إدارة الفجل بين النظرية والتطبيق، إدارة الغضب<br>بين التقييم والتقويم (١)، إدارة رمضان، إدارة الغضب (٢-٤)                                                                                                                                         |
|              |                          | (الاقتصاد الإسلامي):                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17-1         | د . حسين شعاتة           | دور القيم الإيمانية والأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي (١،٢)، الضوابط الشرعية للمعاملات الاقتصادية (١-٣)، أصول منهج التربية الاقتصادية، عوامل الإنتاج في النظام الاقتصادي، العمل في النظام الاقتصادي، الضوابط الشرعية للعمل والعمال والأجر، المال في النظام الاقتصادي، الضوق بين الأرباح والفوائد                                 |
|              |                          | (الأسرة المسلمة):                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17-1         | جمال عبد الرحمن          | الأسرة المسلمة إيمان وَأخلاق (١-٤): الافتتان بالأولاد والإعجاب الزائد بهم، أخطاء الآباء في تربية الأبناء (٥): تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والفزع، سلوكيات خاطئة في رمضان، أخطاء الآباء في تربية الأبناء (٧) تعويد الأولاد على الترف والبذخ، شدة أخطاء الآباء في تربية الأبناء (٨): التقتير على الأولاد                      |
|              |                          | (دراسات شرعية):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14-1         | متوني البراجيلي          | تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية (٢-٧)، حجاب<br>المرأة المسلمة (١)، الدعاء أحكام وآداب، حجاب المرأة المسلمة<br>(٢)، حجاب المرأة المسلمة (٣)                                                                                                                                                                         |
| 14-4         | المنتشار أحمد السيد      | العمل بالقول الراجح والنهي عن الترخص المذموم (١-٣)، الخلل<br>في الفهم وليس في التراث، محادثة الرجال للنساء بين الإفراط<br>والتفريط، فضائل الصيام في القرآن والسنة (١)، فضائل الصيام في<br>القرآن والسنة (٢)، تحذير العباد من مغبة ظهور الفساد                                                                                  |
| 17-1<br>17-9 | عبده أحمد الأقرع         | وقفة مع النفس، الوقاية خير من العلاج، الرشوة فساد شرعي ودمار<br>مجتمعي، وباء المخدرات، فهل أنتم منتهون (١)، وباء المخدرات،<br>فهل أنتم منتهون (٢)، إعلان العرب على المرابين، شهر التوبة،<br>وصايا العجيج، الأضعية وأحكامها                                                                                                     |
|              |                          | (من روانع الماضي):                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 7-1               | محمد حامد الفقي،<br>محمد حامد الفقي،<br>زكريا حسيني محمد،<br>محمد حامد الفقي،<br>زكريا حسيني محمد،<br>زكريا حسيني محمد، | موقف الإسلام من يوم عاشوراء وثيلته: حاجة الأمة إلى الإصلاح،<br>صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أوصيك ونفسي، حجة النبي صلى<br>الله عليه وسلم (١-٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-1              | صلاح عبد الغالق                                                                                                         | وجوه ووجوه، معية الله تبارك وتعالى، الشحاذة بين الاحتراف<br>والاحتياج (١-٣)، قضاء حوائج الناس (١-٢)، من دروس تعويل<br>القبلة، مبارك عليكم الشهر، الابتسامة سر السعادة، أهلا وسهلا<br>بالمثيب ومرحبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                                                                                         | (دراسات قرائية)؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤-١               | مصطفى البصراتي                                                                                                          | مثل الجنتين، مثل الذين كفروا بربهم، البكاء من خشية الله، مثل<br>الكلمة الطبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9-1               | معاوية هيكن                                                                                                             | إعلان النكير على غلاة التكفير (١-٢)، البيان الجلي ي حكم الاحتفال بالمولد النبوي، ولاية الله بين أهل السنة ومخالفيهم، ولاية الله بين أهل السنة ومخالفيهم، إصلاح العقيدة أساس كل صلاح (١-٢)، الوصايا النبوية الجامعة، منهج الأسلاف في فقه الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                         | (التربية الإسلامية):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9-1               | د . عبد العظيم بدوي                                                                                                     | التربية الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة (1-2)، التربية على<br>الصدق، التربية على أداء الأمانة، التربية على بر الوالدين، ليلة<br>القدر، التربية على مراقبة الله عز وجل، التربية على أكل العلال<br>واجتناب العرام، التربية على أدب الأكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                         | (עָט וענט):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧-١               | د . عماد عیسی                                                                                                           | أصول الأداب ومكارم الأخلاق، الأمانة في زمن الزمانة، علاج ضعف<br>الأمانة، الأمانة في زمن الزمانة، من معالم الأخلاق في رمضان، جيل<br>الأمانة هو جيل النصر، جيل الصحابة هو جيل الأمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7-1               | د. أسامة صابر                                                                                                           | مقدمة في علم القراءات، علم القراءات ووسائل علم القراءات،<br>أركان القراءة الصحيحة (٣)، بين يدي رمضان، علم القراءات<br>وأثره في العلوم الشرعية، شبهات حول القراءات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                                                         | احذر هذا الكتاب، احذر هذه البدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A-1               | سيد عباس الجليمي                                                                                                        | and the state of t |
| A-1               | رئيس التحرير                                                                                                            | الغالم الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14-1              | على حشيش                                                                                                                | درر البحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14-1              | علاء خضر                                                                                                                | واحة التوخيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1-3,<br>7,<br>9,V | د. سراج ربیع، د. عبد<br>الحکیم حسام، د. محمد<br>ابراهیم، مصطفی<br>العدوی، صلاح نجیب                                     | (موضوعات متنوعة): الإعجاز اللغوي في القرآن، البلاغة في القرآن، البلاغة في القرآن، فقر المساق المعلق، ومضان شهر القرآن، الثقة في رزق الله من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |







# للقرآن الكريم

يسر جمعية أنصار السنة المحمدية، فرع بلبيس، أن تعلن عن الحلقة الثانية من مسابقة فضيلة الشيخ زكريا حسيني رحمه الله للقرآن الكريم، وهي على النحو التالي؛

المستوى الأول:

حفظ سبعة أجزاء ونصف الجزء من سورة البقرة إلى سورة الأنعام بالقراءات العشر الصغرى (من طريقي الشاطبية والدرة)، مع حفظ الأصول وفرش الأجزاء التي فيها الاختبار.

## المستوى الثاني:

حفظ القرآن الكريم كاملاً.

## المستوى الثالث:

حفظ عشرين جزءًا (من أول سورة البقرة، أو من أول سورة الناس).

## المستوى الرابع:

حفظ عشرة أجزاء (من أول سورة البقرة، أو من أول سورة الناس).

## الشروط:

١- الاختبار بأحكام التجويد شرط أساسي في جميع المستويات.

٢- الاختبارية المستوى الأول خاصٌ بالرجال فقط.

٣- كل من فاز في المستوى الثاني من قبل (القرآن كاملاً) لا يحق له الاشتراك في نفس المستوى وما دونه.
 مستويات المسابقة ليس لها سن محدد.

موعد المسابقة يوم السبت ٢٠١٧/١٠/١٤م، في الساعة الثامنة صباحًا بمسجد التوحيد - بلبيس. يتم التسجيل عن طريق موقع مسجد التوحيد فقط.

للاستفسار التواصل مع فضيلة الشيخ يحيى زكريا على الرقم ١٠٠٤٧٥٩١٠٨

جوائز المسابقة قيمة، وجائزة الفائز الأول في المستوى الأول عمرة إلى بيت الله الحرام.

